

## رسالةالبيان

بالله في ردّ جناية اليد واللسان و بالله و بالله

وهي جواب عن سؤال يتعلق بحزب تركيا الفتاة

ودعوته للاصلاح

\_\_\_\_\_\_

( تأليف ) ِ

🍇 داغستنلی شمخان زاده عبد الله بك 🦫

﴿ طبع بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة ١٩٠٠ }

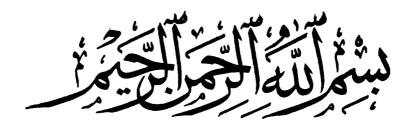

﴿ اللهم ﴾ انا نسألك أن توفقنا لطاعتك. وتصلح أحوالنا بممونتك ولا تجمل حظنا من معرفة الحق معرفته. دون كشف القناع عنه. ولانصيبنا من الانصاف به دون الحث عليه ولا تعجل الكروه الينا بحصائد ألسنتنا فاننا لا نعلم طربق السلامة من الهلكة ولا سبيل المنفعة من المضرة. حتى تحاسبنا بالتكليف والامتحان وأنت تعلم ذلك فينا تباركت ربنا وتعاليت

وصل اللموسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي أظهرت دينه على الدين كله وسحبه الذين قاموا بتمظيمه وحفظ مناقبه . وحاطوا أشياعه . واحتجوا لاوليائه . وأعانوا على سنته . ولازموا طاعته . واتبعوا شريعته

و وبعد كه فقد وصلى كتابك الذى تذمر فيه غضبا من الألم الذى استولى عليك من أفعال الزعانف الذين سموا أنفسهم (بتركيا الفتاه) وخرجوا على الدولة العلية العثمانية صائها الله جاحدين لاحسانها . متمادين في الطفيان عليها . حاكين لنقمها . ساكتين عن نعمها . ملزمين الاكابر فيها ذنب الاصاغر منها . حاكين على المجتهدين بتفريط المقصرين . وكل هذا من غير دليل ولا حجة الاما يدعونه من الدعاوي التي جميعها ملقنة اليهم من أعداء الدولة والملة . ولشدة تأثير الصورة التي غدت فيها دولة آل عثمان على قلبك وهول الموضع الذي صارت اليه من الحياة السياسية غلب على ظنك امتناع رجوع هيئة الملك اليماكانت عليه للحال الذي يشعر بعسر اجتماع الكلمة بعد

هذا التفرق الداخلي وأداك حسن طنك أن تسألني عن رأيي في هذا وذاك وهذه مسئلة ذهب التفاضل في علمهالانها تبدت للميون ظاهرة ظهور الشمس وعرف العامة كاعرف الحاصة أن هذا الهذيان لم يشتهر أمره الآعلى يد جماعة من البسطاء الذين سخرتهم الاعداء لنقله واشاعته وهولنو ساقط ولكن الصمت عنهم ممن جرّب الامور وشاكل الرجال ونازع الحصوم استهاراً بهم لا عجزاً جملهم يظنون في أنفسهم أنهم عرفوا ما يجب على المقلاء معرفته والاقرار به وأنهم أهل لدعوة الحلق للحق وارشادهم الهدي وأمرهم بالرشد والتقوي

ومن جهلت نفسه قدره « رأى غيره منه مالايري والسبب الذي أدي هؤلاء الزعانف لذلك لم يفت علماء السياسة الكلام عليه لانه يوجد في كل جيل ومن خصائص كل سلطان ومستلزمات كل دولة وهو لا يحتاج الي تعريف لان حوادثه المشؤمة التي تحل على أمور الدين والدنيا

وهو لا يحتاج الي نعريف لا ل حواد له المشؤمة التي محل على امورالدين والدبر في البقمة التي يظهر بجرثومته الحبيثة فيهاكافية للدلالة عليه

وهذه الجمية هي بعينها التي قامت عندكم في مصرفي سنة ٢٩ افرنكيه مسخرة لاختلال الحكومة المصرية وايقاع النفرة بين التابع والمتبوع ودعت نفسها (مصر الفتاه) وكتبت لائحة اصلاح ظهرت بركتها باحتلال الانكليز مصر بعد سنها بسنتين وهي التي ظهرت في بلاد العجم ودعت نفسها (ايران الفتاه) وعلى أثر ظهورها قتل الشاه وهي التي يكاد المتوسع في بيان أمرها أن يقول انها من بقية أولئك الذين قاموا وحاسبوا سيدناعمان بن عفان على أثم عال عماله الامويين بالامصار وقتلوه في داره ظلاً وكان من نتيجة ذلك ماكان من شقاق الامة وافتراقها مئات من المذاهب وهي السلاح

الوحيد الاخيرالذي يستعمله العدو الألد ليجهز على بقية الدولة والملة فان نصرك الله سبحانه وتمالى عليه وفلاته ذهب كيده أدراج الرياح والآفانه القاصم لظهر الدول المبيد لملكها والمياذ بالله

وانى مبتدنك بما قاله علماء السياسة في ذلك ليكون مقدمة لما يأتى من الكلام وتوطئة له ( اعلم ) ان من المتفق عليــه ان كل سلطان في دولته لا ينف ك ابدآ أيام ـــلطانه من النباقم . والساخط . والزاري . والمتأوّل والمعجب برأيه . والمحروم . واللئيم ولهـذا سمي الاولون الحكومة (بقوة تحصل من اجتماع طائفة من الامة لامضاء مقتضيات الطبيعة على وجه يقرب من رضاء الكافة لاستحالة الوصول لارضاء الجميم) فلا يجوز لاحديسلم هذا أو يسمع به ويعجب اذا رأى من عرض الناس من يرتجـل الكلام في الدولة التركية ارتجال المستبد ويتفرد به تفرد المعجب ويتعسف لذمها المماني ويبتكر في هجائها الالفاظ حتى يصــل بقول الزور والبهتان للطمن في حقها ويخاشن لسانه مقام الحلافة ويمتد بالسوء في جانب جاه أميرالمؤمنين وسلطانه الاعز لان هذا الحال من محن كل دولة وينبغي أن يكون في هذه الدولة أشد لانها شجى في حلق الكثير وطبيعة خليفتها فوق طبيعة السلاطين والملوك لان الناس تتعرفبه الدين والدنيا وينتني بوجوده التباعد فيالنسب والتباين في السبب وهذا داء في صدور الاعداء لا شفاء له أبداً ولا يستطيعون غض أبصارهم عليه

وخصال سلاطين الاتراك والاتراك أنفسهم وخلالهم وتاريخ حياتهم وحالهم وحال دول النصاري وفعالهم يقتضي أن تكون هذه البلايا محيطة بجهاعة المسلمين وهذه الفتن منتشرة فيما بينهم لان الترك وهي الامة التي منبت جرثومتها أقصى جبال المغول ومنتها هم أوروبا وصفها حكماء العرب. كميد بن ثور . وثمامة بن أشرس . وغيرها بائهم شاركوا العرب في الحصال الكريمة والانساب الشريفة وهم أصحاب ممند وسكان فياف وأرباب مواشفهم أعراب العجم لم تشغلهم الصناعات والتجارات عن الغزو والغارة والركوب والصيد ومقارعة الابطال و تدويخ البلاد لنتهم في الحرب وهي فخره وحديثهم وسميره وهم أهل الجد والعمل (قال بعضهم لو حصرت مدة التركي وحسبت مدة عمره لوجدت جلوسه على الارض نادراً) وليس بعد عاد وثمود والعمالة الذين وصفوا بالشدة والعظمة مثلهم كأنما خلقوا لقلب الدول وتأييد سلطانهم

ولما سطع نورالاسلام عليهم تلقوه بأحلام كاملة وعقول راجحة وتهذبوا بآ دابه فكمات أخلاقهم وشائلهم وعقولهم وأحلامهم وآدابهم وفطنهم وصلح حالهم وفطنوا الي وجوب نصرته وتمزيق ملك عدوه وجذ أصل معانده وأن لا يتركوا ملكا تناله الحوافر والاقدام الا أزالوا صاحبه عنه وتحولت حالهم فبعد ان كانوا فرقا مقاتلة بمضهم لبعض عدو مبين أزاح الله عنهم علة البغضاء وألف بين قلوبهم فظهرت خصال الشرف الكامنة ووافت معاني الكرم الباطنة وبدا ما تضمنته الاعراق الكريمة من العوائد الحسنة واجتمعت الكلمة وتألفوا أمة عظيمة الدفعت على الامم التي حولها آخذين في تشييد الدين الذي دانوا به والذب عنه واعلاء كلمته والملك يتوارثون سلطانهما سلفا وبان حسبهم الثاقب وأصبح ديدنهم الرياسة والملك يتوارثون سلطانهما سلفا عن خلف وخلفاً عن سلف وآخراً عن أول وأولاً عن آخر بما لا يستطيع عن خلف وخلفاً عن سلف وآخراً عن أول وأولاً عن آخر بما لا يستطيع أن يجحده جاحد ولا ينكوه معاند

القوم ظل الله فيهم دينه \* وهمو علىجبل الملوك الراسى فى كل جوهم، فرندمشرق \* وهم الفرند لهؤلاء النـاس

وهذا الفضل جمل هذه الأمة فوق الايم لانهان كانت الانصار نصروا الني صلى الله عليه وسلم في أول الزمان فالترك نصروا دينه في آخره ولم يرالناس كمجيب شجاعتهم ولا كفريب نجدتهم لاننا لم نسمع بشجاع أبدا الآوله مرة جولة ومرة فرة ولا يستطيع زند بق أو منافق أن يحدث ان تركيا فرّ من حرب أو تهيب من ضرب وقد تقدمتهم البشارات على لسان سيد البشر صلى الله عليه وسلم ضرب وقدت القسطنطينية فنم الامير أميرها ولنم الجيش ذلك الجيش »

يمرف ذلك الشامي والحجازى والبغدادى والعراقي واليهودى والنصرانى الله لا يأثم من يقول ان خصال الشجاعة كلها اجتمعت فيهم فسواء عندهم أن يقاتلوا باللهار أو يحاربوا على الماء أو يحاربوا على الارض فهم فى المحلة والقرية والمضابق والشدائد والميادين والمفاوز واحد وهم أهل الصبر على الشدة واحمال المكروه في سبيل الدين

فالذي ينسب الصناعات المصين والحكمة اليو نانيين والشعر والا دب المعرب لابدأن ينسب معرفة الحروب الاتراك فان الله تعالي لم يخلق أمة تلقاها بأنفس مجتمعة وقوة وافرة وأذهان صافية مثلهم وأراك لاتنكر ان كنت منصفا ان بمض هذه العلل تصير أصغرالنفوس أكبر همة وأرفع درجة لان حالة النجدة والفروسية لاتستكمل الا بأسباب ومعان منظومة وخصال عجيبة تشهد لاهلها بالكرم وبعد الحمم وطلب الغاية وتدل على الادب الشديد والرأي الاصيل والفطنة الثاقبة والبصيرة النافذة لان صاحب الحرب لابد له من علم وحلم وحزم وعنم وصبروكمان وثقافة وكثرة تجربة وبصر بالحيل والسلاح وخبرة

بالرجال والبلاد وعلم بالمكان والزمان والمكايد ودراية بما فيه صلاح الامور كلها والا فكيف يصل بالقهر والغلبة الي فتح بلاد ليست له وأخذها من يدأهلها واستعبادهم وقد خلقهم الله أحراراً الا بهذه الحصال والملك لا يستقيم الا باسباب متينة تزيد في تمكينه وتقطع أسباب المطمعة فيه وتمنع أيدي البغاة من الاشارة اليه فضلا عن التسلط عليه

وناهيك بأمة لم يزد عددها على الاربعة عشر مليونا من النفوس واقفة بالمرصاد من يوم أن سواها الله تعالى لاربعائة مليون من النفوس من غير ديها تناويها الشر وتترصد لها بالندر وهي لا تبالى بهم قائمة بأمرديها وملكها ناظرة الى باذخ مجدها وشرفها ليس لها شغل الا الحوطة على الشريمة والسنة وتأمين جماعة المسلمين على كتبهم وأسفارهم وحفظ ديبهم من كل شر فلو أنزلنا الناس منازلهم ووفيناهم حظوظهم من الحياة الدنيا فالترك حراس البيت المتبق الحرام بيت الله وأهله وحجاجه وزواره وزمزم مزيم جبريل صلوات الله عليه والحجر الاسود ومقام ابراهيم خليل القصلوات الله وسلامه عليه

وكلما اطوّفت الناس بالبيت المتيق وتقادم البنيان عليه وتعاوره كرور الزمان وزاد فضله على سائر البلدان التي لم يخل منها بيت من البيوت المقدسة ازداد فضل الترك على سائر البشر لانهم وقفوا أنفسهم وسيوفهم ورماحهم وخيلهم عليه

ومقام النبي صلى الله عليه وسلم وقبور عترته وصحابته رضى الله عنهم مصانة بأيديهم وكتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه محفوظ بخدمتهم محروس بسيوفهم ولا مشاحة فى تمام اعتقادهم وحسن اسلامهم يدل على ذلك قيامهم بالمكافحة عن الدين والمسلمين دون غيرهم من مسلمي

أهل الارض من عجم وغرب وعرب فلا عجب ان كانوا مرمي سهام أوروبا بأجمها والمقصودين منها في كلتهديد ووعيد ديني عند مايريدون انفاذ غرض لهم دون غيرهم لانها فرغت من غير هذه الدولة واستأنست منهم خيراً ومما يدلنا على تأييدهم بروح الله أنهم على هذا الحال منذ نشأتهم من سبعة قرون تبدل فيها الزمان وماتبدلوا وتحولت الدنيا ولم يتحولوا وسوى الله سبحانه وتمالى بين الابناء والآباء فلا يختلف جيل عن جيل ولا تحذوطائفة الاطريقة من قبلها فان كان الذي بين أيدينا من أسباب حفظ الدين التي شرحناها لك حقا فاننا لم نستوثق عليها الآبهم

ومن لطيف مايستظهر به على فضل الترك أن سيدنا عمر بن الخطاب الم أنفذ الجيش الذى كان جهزه سيدنا أبو بكر لغزو بلاد الفرس وفتحوا المدائن واستأصلوا الفرس وصارت الدائرة عليهم وانبعت العرب أثرهم أمرسيدنا عمر بن الخطاب بتوقيف القتال وعدم الانسياب في بلاد الترك « التي هي بلاد المنول والتركمان » فكا نه رضي الله عنه رأى بمين بصيرته وليست بأول مراثيها أن هؤلاء القوم سيكون لهم في الملة شأن يذكر وأن الدين الاسلاميلاحق لهم عن قرب وكان كذلك فانه لما آلت الحلافة الى بني أمية وتولي عبد الملك ابن مروان واشتغل بالفتوحات وولي قتيبة بن مسلم الباهلي غزو الترك الشرقى دخل في جبال المغول فقبل أهله الدين الاسلامي بكل شوق وساعدواالمرب على الفتح ونخص منهم قبائل بلخ وما جاورها حتى تم للمرب فتح تلك البلاد ودخلت الصين وأخضمت بمضملوكها وأخذت منهم الجزمة وهمصاغرون هذا مجمل حال القوم اختصرناه اختصاراً لا يمل منه سامعه وكل خصلة من خصالهم التي ذكرناها تقوم عليها ألف حجة من بيان وألف شاهد من عيان حتى ان الذي يسممها ولا يقبلها لايشك فيأن كفره بها كفر حمية وجهالة لا كفر دليل و برهان

والترك لهم من غرائب الاعمال مالو أسند وقوعه لنبي من الانبياء لجاز دخوله في باب المعجزات فكيف تري تسيير السفن على اليبس مسافة فرسخ عند حصار القسطنطينية من المكان المسمي طولمه بغجه الى المكان المسمى قاسم باشا والارض مفطاة بألواح الصنوبر المدهون بالشحم كل هذا في ليلة واحدة حتى اندهش المحصورون تمام الاندهاش حيما شاهدوا أسطولا من السفن الحربية انحدر من الشاطئ الي مينائهم الحصينة انظر ما قاله البرنس ديمتريوس كانتمير المؤرخ وحكاه عن حصار الاستانة ورواية المؤرخ روكا وأنت تعلم مما وقع من الافعال قدر أولئك الرجال

آما الحكومة التي تحكمهم فان لم يكن لها فضل الآقوة تسخير هذه النفوس حسب ارادتها وادخالها تحتطاعها وانها انتقلت بهم وبقوة تدبيرها من قرية الى بلد الى مملكة الى اقليم الى أقاليم حتى لم يبق في قارة آسيا موضع ماالاووطئته ولا فى غيرها عدو ما دهمته ولا حاربته الاوغلبته لكنى وكان فى هذا القول مقنع وأى مقنع انظر بمين الانصاف تجد ان هذه الامة لم ينشق عها عماء العدم الاوكل فرد من أفرادها كون على حدة واستملت على مماصريها حتى حسدوها على منهجها وغبطوها على شرعها . ولكني خوفا من أن تقول حتى حسدوها على منهجها وغبطوها على شرعها . ولكني خوفا من أن تقول الايدرك المجد بالصراع ) وتطلب مني أن أطلمك على شيء من مدنيتهم التي جاروا بها الايم وسلكوا بها سببل النقدم استجمعت لك بعض الشيء الذي وعيته فى ذهنى من أعمالهم وهو أصل تقدر لو انصفت أن تبنى عليه فروعا كثيرة

تملم عافاك الله أن التسامح في الطباع أمر لا يمكن أن يتصف به غير الانسان الكامل فانهم قالوا في الآثار (لا يزال الهرج ظاهراً متي كان التفابن بادياً) والحروج عما في اليد من المال والنعمة والسطوة والعزة لكل من وسم بالانسانية بدون رعاية مقيدة ولا شرط متفق عليه من أخص خصائص الفضائل لانهم قالوا من عز بز ومن قدر قهر ولذلك فاني سأبين لك معاملة الاتراك مع أعدائهم وأخصامهم حتى تأخذ منه بقدر حاجتك وتحكم بانصافك على من تكون هذه معاملته مع عدوه أيمكن أن يتصف بالشر والغدر مع أمناء جنسه

وذلك أنه بعد فتح القسطنطينية (الامر الذي كان حاجة في نفس كل مسلم من عهد حملة سيدنا سفيان بن عوف التي أتمره عليها سيدنا معاوية رضي الله عنها في سنة ٧٧ هجريه وما أعقبته من الفتوح) وتملك بيت المقدس كما سيأتي .تم للتركى أن يكون قابضا على كرة العالم بيد قدرته المطلقة وعظمته الوافرة ديانة وسياسة يلعب بها ف فضاء الفلك لا يستطيم أي جبار فى الارض آن يقوم بين يديه بحركة الشفتين لان دخول القسطنطينية في يد الترك أوّلا ودخول الارض المقدسة في يدهم ثانيا لا يشبهه حادث تاريخي ويكني أن الاول اعتبره المؤرخون فيالآفاق حداً فاصلاً لزسن تاريخ القرونالوسطي عن تاريخ الازمنة الحديثة لان الكثير من الملوك رامه فامتنع عليهم ولم ينالوا شرفهمع ماصر فوه من الهمم والاموال وأفنوه من القواد والرجال.ويكني أن الثـاني كان ولا يزال موضع عبادة الامم تنفاني فيه النفوس كلما وجدت لذلكسبيلا ولكن مع جلالته بهذا المقدارلم ينير من أخلاق النركى الكريمة شيأ فلم يبدل سجاياه

سجاياه ولم يحله جباراً عنيداً غشوما ظلوما كما أحال أقل فتح أو انتصارطبيعة كثير من ملوك الدول والامراء وأفرب مذكور وعود بريطانيا في مصربل أبقته على حاله من الشفقة والمرحمة لانه بمد ما أتم الدفاع عن أملاك المملكة وصونها والاستمتاع بها بدأ باعطاء حرية الاديان للشعوب وأبقى لها دينها وكنائسهاوجنسيتها ولغاتها ومكاتبها وأباحلهاأن تقيم شعائرها القومية والدينية المقدسة بالفرامين الصادرة من نفس سلاطين آل عثمان لا خوفا من أوربالان أورباكانت تخافعلي ذاتهامنه فضلاعن ان تتداخل بحرف واحد ولاخوفا من عميان تلك الامم لان السيف التركى أخاف منهم النطف في الاصلاب قبل أن تخلق فما كانت تلك الأمتيازات التي يحتج بها انساس اليوم الآرأفة بالشموب الضميمة وخدمة للمالم الانساني من أولئك الجبارين الظالمين الذين استنزفوا دماء الضمفاء باسم التمدن واحتكروا المنافع والاعمال والصنائع ووسائل الحياة بل منافذالضوء والهواء بل كلمايجري تحت تصرف الانسان فليتأمل الناظر فيتسامح الدولة في الوقت الاول للنصاري وقسسهم ورؤسائهم ومجاماتهالهم فىالمعاملة أزمان أنلم تكن مقهورة على فعل ذلك ولم تكن أوروبا متحدة على طلباتها ولينظر أخذها الآن على يدهم وامتناعها عن اجابة أوروبا فى كل ما تدعيه اصلاحا ليعرف ال الفضل المتقدم كان من السجايا الفاضلة الغريزية وان المنع الحاصل الآن هو من الحزم الممدوح لاكراهة في ذات الاصلاح

اتفق العلماء الذين بحثوا فى سبب اباحة الدولة العليـة للدول والاجانب الامتيازات الشاذة عن القوانين المقدسة على انها لم تمنحهم اياها الاكرامة من عندها لانها لم تكن مضطرة اضطرارها الآن لمطالب أوروبا بلكانت وقتئذ

في عنفوان دولها ذات قوة ومنعة لا يرهبها وعيد ولا يهولها تهديد ولان الدول المسيحية لم تطلب منها تلك الامتيازات بصوت واحد ولا توعدتها ي بحشد الجيوش ومعاملتها بالقوة والاكراه اذا هى لم تمطها ماطلبت عفوا فالسلاطين لم يفــملوا مافعلوا آكراها بل عن طيب نفس وخاطر ولم يعتنو<sup>ا</sup> بمزج الشموب التي أخضموها وجعلها أمة واحدة بل حفظوا لتلك الشموب صبغتها وتقاليدها الاصلية وعدوها كأجنبية عنهم واستشمدوا على ذلك بآن السلطان محداً الفاتح نصب بطريركاً للروم في القسطنطينية وأعطاه الامان على دينه وسلطنه على أبناء طائفت فبقى الروم ممتازين عرب الفاتحين ولم تسع الحكومة قط في مزجهم بسائر رعيتها ولاحاولت تغيير عوائدهم وديهم فكان بين الفريقين حد فاصل ولكل منهما حياة خاصة وهــذا التفريق هو الذي أبقى لتلك الشموب استقلالهاومكنها من حفظ جنسيتها وحياة أمتها على ممر السنين فمند ماكفرت النعمة وخرجت عن الطاعة لم يصعب عليها الانضام لانها منضمة من قبل ولقد ذاقت الدولة وأتباعها من هذا التساهل مرارة الىاليوم وهوعندأ رباب السياسة غلط كبررفان هذا الفعل لم يفعل بحجة شرعية ولماكان فيغيرموضعه نجمت عنه الاضرار الجمة وجاء في مقام العظة لاوروبا الآن فانها لم تستممر بعد قرية أو بلدا الآ استبدلت أخلاق أهلها فضلا عن ديانتهم واستنزفت دماءهم فضلا عن ثروتهم وارتكبت أنواعا من الفظائم المنكرة تستك من هولها المسامع وتتبرأ منها الهمجية كلذلك بدعوي ارهاب البلاد حتى لا يمكنهم أن يثوروا بل ولا ان يتفكروا فى الثورة والحروج عليها واذا أمكنهم شيء من ذلك بمد طول الامد فالنجاح يكون بميداً عنهم بمراحل ومما يدلك على ان هذا الفعل فاق عن حده بل زاد عما كانت تنتظره النصارى لانفسها قول فولتير بمدروايته حوادث هذا الفتحوتكامه على ما أبقاه السلطان محمد الفاتح في يد النصاري من الكنائس والصوامع بما ترجمته

ان الاتراك لم يعاملوا النصاري بقسوة كما نعتقده بل فاقوا في ملاطفتهم البهم نفس أهل ملتهم ولا تجيز أمة من أمم النصارى أن يكون فى بلادهم مسجد للمسلمين أصلا بخلاف الاتراك فانهم يسمحون للمقهورين بأن تكون لهم كنائس وكثير من هذه المعابد بجزائر الأرخبيل تحت مراقبة حكامهم مم قال فى موضع آخر ما ترجمته

ان مما يثبت صراحة أن السلطان محمدا الفاتح كان حاكما عليما فى تركه المسيحيين المقهورين الحرية في انتخاب بطريرق لهم وتثبيته له مع التعظيم وتسليمه عصا البطريريقية والباسه خاتما حتى قال له البطريرق انني خجل مما لا قيته من التبجيل والاحتفاء الذي لم تفعله ملوك النصاري مع أسلافي ومع هذه المعاملة التي شهدبها البعيد قبل القريب والمدو قبل الحبيب فقد أثار هذا الفتح عوامل النصب والحقد عند ممالك أوروبا وكان سبب الحلات الصليبية التي جهزته الملوك النصارى خصوصاً عند بابا رومية كالكتوس الثالث لماكان يرجوه من ضم الكنيستين الشرقية والغربية الى بعضها فسعي حتى تم له تأليف حملة صليبية وأغاربها على حدود المملكة المثمانية بأوروبا سنة ١٦٠٠ المواعقة لسنة ١٤٥٠ وكان ماكان من اثارة نار الحرب بين الطرفين ولكن كتب أللة للمسلمين النصر ففتحت بلاد الصرب وغيرها وفقدت تلك البلاد امتيازاتها تماما

هذه معاملة الاتراك مع أعدائهم فى سنة ١٥٤ أى قبل سنة ٦٠٠ أزمان انفراط سـلك العدل والانصاف. ونماء الجور والاعتساف. ولنا أن ننظر الآن لاعمال أوروبا ومعاملتها لطوائف المسلمين أيام المدنية والعسمران والرفاهية

هذه بلاد الترانسفال تمامل فيها طوائف المسلمين معاملة البقر يسمون كل لابس طربوش أحمر (كولي) وهم اسم طائفة من فرقة المجوس ويعتقدون ان الاسمر ليس من ولدآدم ولا يسمحون لهؤلاء ولا هؤلاء بركوب الدرجة الاولي والثانية بقطارات السكة الحديد بل يركبونهم عربات مكشوفة أشبه بمربة الحيوانات بل هي هي ولا يبيحون لهم ان يجلسوا في مواضع الاستراحة ويؤدبونهم بالسوط ولا يجيزون لهم ان يمشوا على حواشي الطريق المحجرة (الترتوار) ولا أن يقف المسلم الابيض أو الاسود بجانب الاجنبي أمام القضاء وقد ظهرت منذ مدة حالة وبائية فاذاقوا المسلمين من المعاملة ماحبب لهم الموت بهـا منعوهم من تغسيل أمواتهم وحكموا عليهم بآن يطلونهم بالنورة والقيولف (وهو نوع من الزيوت ذو رائحة كريهة) فضلا عن التضييق عليهم في المحاجر فلا طمام ولا شراب ولا راحة ولا نوم الارض وسادهم والسماء غطاؤهم مع شدة الحرارة التي لا تطاق وزيادة رطوبة الليل وجميع المسلمين الذين هناك يبلغون ( ٣٦٠٠) مسلم وهو عدد لا يعد في جانب النصاري هناك ولكن وجود مسلم واحد شجىفي حلوق النصاري لا يهدأ لهم بال ولا يستر يح لهمخاطر حتى بيدوه على غيرذنب جناه الأماله من الفضل المتقدم، ومن هنا تعلم ان المسألة الشرقية التي هي عبارة عن كراهة وجود المرك بل الاسلام في قسم أوروبا نشأت مع الدولة نفسها من يوم أن دخل تحت يدها ذلك القسم وأسست عليه دولها الفخيسة «فالدول الاوروباوية تطاردنا عن هذه القارة والذي قوي هذا العزم وعمم أسبابه موضع الدولة من

جهة وتوالى الفتوحات من جهة أخري فان الانتصارات أحدثت في نفوس الايم المقهورة عداوة شديدة وموضع الدولة بلغ فيهم بالنكاية مبلغها لابها في الشرق ولانهم في الغرب والشرق من تواريخ لايهتدي اليها مفضل عن المغرب مشدد في احترامه قال ذلك مهاباد صاحب الدين الاول وكيومرث وزرادشت والمسيح عليه السلام وبودا صاحب الدين الصيني والاديات الاخيرة التي ظهرت من زمان سيدنا ابراهيم عليه السلام كلها في الشرق والقبلة في الشرق والحال يدل على انه محل لمدنية عظيمة وملك عظيم وعلو وصنائع ذات شأن وشرائع أبدية لاتنتهي فان كانت الارض شطرين شرقا وغربا فنصفها حي ونصفها ميت

ويكني لتحزب النصارى على دول الشرق وبسارة أخرى على الدولة الملية كون أرض سوريا التي هي أقدس مكان عندهم تحتيدها وفيها مبعث ابنياء بني اسرائيل ومحل ميلاد السيد المسيح وأمه ومحل سياحته ووطن معجزاته وقبره وميدان الدين المسيحي ووطن المعبودية والانجيل ومحل معراج المسيح الي المهاء وبيت المقدس الذي هو كعبة كل مسيحي والصليب الديني الموضوع على كل قلب الذي تحياعليه النصارى وبه تموت ونهر الاردن الذي هو منبع ماء المعبودية التي يصافحها كل مولود ويودعها كل راحل فكما أن العرب الذين حلوا الدين الاسلامي اليها لما استولوا على البيت المقدس وعموم سوريا وازالوا علاقة الدول المسيحية مع قبلتها ونشأة دينها ذاقوام ارة الحروب الصليبية التي أثارها بابا أورليان الثاني وغيره كذلك ينبني ان تستعد الدولة المثمانية للحروب الصليبية التي تثيرها علينا الآن دول أوروبا لان السلطان سليم رحمة الله عليه أتم على المسيحيين يأسهم من استسلام عريستان للسلطان سليم رحمة الله عليه أتم على المسيحيين يأسهم من

تحرير وطنهم وأوجب عليهم نشديد الحصومة للشرق النركي باشد مما كانت عليه تلقاء الشرق العربي فان لم تكن الاتراك أهل عزم وحزم ولم يقم بينهم الوازع الذي يدفع غارة هذه الامم المختلفة الجنسية والشعوب التي كل واحد منها يجر الي هواه لما بقي هذا الملك في يد أهل الامر منهم وانتقض ولم يتمكنوا من حفظه والحوطة عليه لان أصحاب البلاد كانوا ولا يزالون متكالبين عليها ومنتهى آمالهم أن يعيدوها جاهلية قيصرية وأهل هذا المذهب ليسوا صامتين فننطقهم لك حتى تصدقنا ولا لاهين عنه فنغويهم لترضى حجتنا بل هم متعرضون له تعرض المستميت بعنزم الواجد لا المتكلف ولا تزال حكماؤه يغرون به سفهاءهم على طول الايام

وأحسن من هذا في بيان انتظام حكومتهم النجاء الامم الحكثيرة والاجناس المتعددة ودخولها تحت الطاعة الذي لا يكون أبدا الآبعد تحقق العدل والانصاف فقدامها عدد وافر من اليهود والنصاري فارين من سوء المعاملة التي ناتهم في مذاهبهم ومعتقداتهم والتجأت اليهمملل الارض بأجمها وهي عدد لا يمكن أن يتفق على ضلالة وأن يخطأ في خاصة فسه بهذاالمقدار فارين كذلك من ظلم العجم وما ألم بهم من البلوي ودخلت طوائف أخرى ممن البلوي و مناءا خال وشهدوا ان

وقد عد كثير من مؤرخي النصاري مقدار ما افتتح من البلدان بقوة السلاح وبين ما انتمى لها وأطاع بالمسالة والرغبة فكانت النسبة بينهما نسبة خسة الي ثمانية وكل سلطان من آل عثمان يفتخركثيرا بحاية المذاهب والاديان والنصارى واليهود لو أنصفوا لقالوا انهم في بلادالا تراك آمن بكثير على أنفسهم

واعراضهم وأموالهم منهم ببلاد النصاري خصوصا جماعة اليهود الذين هم على الضعف والمقصودون بالحيف لما بيدهم من أموال الناس

وقد امتدت هذه الحالة الحيدة ونطاق الحب متسع بين كل الطوائف الى أن انتهت المحاربات الدينية وحقن ماكان يراق بيد الاختلال وكفت يد الظلمة عن ابادة الانفس وازهاق الارواح التي لا تدخل تحت حصر في سبيل غاياتها الشخصية وانطفت نيران الفتن بين مذاهب الكاتوليك والبروتستانت وغيرها من ملل النصاري، وبطلت المجادلات القائمة بينهم فنظرت لنا أوروبا فلم يرق لها ما نحن فيه من الحيروالاحسان وراحة القلوب والابدان وأرادت أن تعيد الجوي القديم فزينت لهم شهواتهم ركوب الاخطار

نظروا فى أصول الدين وفروعه فوجدوا سبيل جميمها غاية في الكمال ودلائلها وعلها متساوية فى درجة الوضوح تستولي على النفوس التي تردعليها بقوة الحجة وظاهر الدليل ثم قابلوا ما عندنا بما عندهم وصدقوا أنفسهم في البحث فلم ينصفهم المقل ولا القياس فساءهم ما رأوا من صلاح ما نحن فيه وفساد ما هم عليه وأبت طبائعهم نقلها عن عاداتها التي ألفتها وعز عليهم أن مخضموا أنفسهم بالقهر والغلبة فلم يسعهم الا السمى في احباط مساعينا

نظروا فرؤا ان البلاد لا ثلج يبلها ولا عواصف تذروها ولا حوادث تفنيها وليس الا مزايا الطبيعة الجيلة فيها اعتدلت فيها الاخلاط وتساوت الاسباب وتكافأت العلل ورأوا فى الامة حركة من غير ثوران واجتماعاً من غير فراق وزيادة من غير نقصان والناس أصدق ورعاوأ بعد همة وأقل اختلافا وأدوم على الحق طريقة وأبذل عند الطلب مهجة وأقل منعا وجماً لانهم أظهر زهداً وجهداً خافوا على طوائف المسيحيين الذين تحت حكم المسامين أن

يصيروا الى هذا الاصل المشتمل على هذه المكارم الحقة وخافوا عليهم من ترقيهم عجاسن الاخلاق الظاهرة الطاهرة فرأوا أن يستمينوا بألسنة المرسلين الموكلين بالاكاذيب والاضاليل ينشرونها فقائل مأجور لسامع محجوب وناصح غاش وأمين غير مؤتمن وهؤلاء الحونة يقولون تحت دعوي هداية الافكار التي تدعي القيام بها جماعة الكتاب كل رذيلة تثير الافكار والحواطر وتشعل نار الحقدوالبذيناء يريدون بذلك تغير النوايا على ملة الاسلام من كل جانب وانقلاب قلوب رعاياه ليتمكنوا من نقض الاساس وابادة الحكومة وتبديل هذا النظام واطفاء نور الله ويأبي الله الآأن تم نوره ولوكره الكافرون

وستار التمويه التي اتخذته دول أوروبا لتشخص من خلقه هذه الألاعيب السياسية لترويج مقاصدها الدنيئة وتحمى منافعها الباطنية بسببه دعواها زورا على رؤس الاشهاد انها لم تبارز أمم الشرق والدولة الاسلامية وتحاربها وتستهين باراقة دماء عساكرها وتخرج من مالها ورجالها الالأصلاح حال المسيحيين في الشرق وبث الممدن والحضارة في ارجائه شفقة على أهله الذين انهكتهم الوحشية والهمجية وحرموا لذة الحياة الدنيا ونميها وقد اختصت كل دولة بناحية وجهت اليهاقوتها وهم متآزرون في كل أعمالهم باطنا والذي تولي اقامة الحد علينا لتأديبنا على ما اتهمنا به من الذنوب باطلا واخراجنا من الجمل الذي نعيه بيد فضله هي دولة الروسيا كما نادت في الحرب الاخير بذلك

فقامت تخاطبنا عظهر أوروبا بعد ان دست سم دسائسها فى بلادالدولة وجعلت آلها فى ذلك نصارى الروم ايلى الذين قلدمهم أيدى الدولة العلية اكبر الوظائف وأحرزتهم أجل علامات الرضا ولم تكرههم على شىء أبدا مع القدرة عليه ولم تلزمهم الحروج من ديهم وتضطرهم الى اعتناق الدين الإسلامي

وهم ناقضون لمهودهم التي أوجبتها الشريسة الاسلامية الغراء وتسامحت وتساهلت فنظمت مكاتبهم واداراتهم وحسنت أراضهم ومزارعهم وساعدتهم بما لم ينله أحد من الناس الا في ظل المسلمين صلاتهم قائمة غير ممنوعة وعوائدهم جاربة غير مقطوعة فلابيعة هدمت ولأكنيسة خربت وهؤلاء وانكانوا ذاقوا هذهالنمة وتمتعوابها وهم منأجناس متباينة وأهواء مفترقة ومذاهب مختلفة ولكن تجمعهم العادة ويضمهم الاتفاق للرابطة الدينية والشمائل الممهودة فيهم ان يكونوا علينا مع أوروبا لاننا فرطنافي الانتقاء وأفرطنا فيالقربي لحد زاد عن الواجب بحيث لم نجمل بين المدو والحبيب تفاوتا أبداً حتى في المناصب الهمة والمكاشفة بجميع الامور فوقفواعلى سهول الدولة وجبالها وبرورها وبحارها فلما رأتهم أوروبا مستكملي المدة لا ينقصهم شيء الا التوجه للمقصد السيء الذي يراد منهم دست اليهم دسائسها فانقلبوا دعاة للنقابة الاورباوية وبهرجوا بالنميمةمع كلالدول الذاهبة مع هذه الريح ونيروا سياهم الموصوف ولباسهم المعروفواختلت مودتهم وحلوا بأيديهم ماكان مرتبطاً بهم ليدخلوا سم الغرض والاختـــلال في تدبير الحكومة وسيرها وقدكان

وهذا جزاؤنا ممن أحسنا اليهم وعقابنا ممن نصرناهم جملوا أنفسهم تراجمة السوء ينادون بويلات الظلم والثبور للملل المسيحية ويجملون شخلهم تبليغ ظلامة النصاري على الوصف الذى تريده أوروبا ليمكنها اقامة الحجةعلى غاياتها وحقيقة الحال غير ما يقولون

وقد جهدالمرحومان على باشا وفؤاد باشا في هذا الامرجهدهماووضموا تنظيمات جديدة لدفع هذا الحطر واعادة روح الحياة في الدولة وتخليصها من هذه المشاكل وتوفقا لان يقطعاعلى الروسيا حججها التى رتبتهاعلى اهانة الدين المسيحى فى البلغار ويكفاها عن الشكوي بلا موجب ولكن ماذا يفعلان وأوروبا لاتفترح أمراً الا وفيه المغمز من جهة المعتقد والدين فان منعناه وحقنا أن نمنع رمينا بالتعصب الدنى وان قبلناه واحتملنا الخطيئة أحدثوا فى تنفيذه إشكالا حتى تدعى علينا بأنا نقول ولا نفعل

ومع هذا عند ما رأت الروسيا مناأخيرا شبه مقاومة ممنوية في هذه المسائل نزعت الى الماديات فدبرت الحيل لنوال غرضها وهي عاربة المترك تحت عنوان انقاذ المسيحيين فيالشرق وأول ما فعلته انها سعت في طرد بعض الجراكسة من بلادهم والجأتهم الى الدخول فى اراضى الدولة العليــة وأوعزت من جهة أخري الى وكلائها في جهات البلغار ان يدفعوا البلغاربين الذين في جوار ( ودين ) على المهاجرة منها وانتظروا حتى خلت منهم البلاد وأمتها الجراكسة بضرورة الحال فناى المنادى بان الدولة العثمانية أخرجت بسطوتها النصاري من بلادها واستعاضت عنهم بالجراكسة ثم طلبت من الدولة اعادة البلغارين لبلادهم التي تركوها باختيارهم وهونحو ٣٠٠٠٠ فاستأجرت الدولة لهم سفنا وأوصلهم الي أراضيهم الني تركوها ورجموا اليهـا لا بخــلا ولاكرما ثم سيرت الروسيا فرقا منتظمة من كيشنف على بطريق بكرش فمبروا الطونة بجوار زيشتوى ووصلوا بالقرب من البلقان فيما بين طيرنوي وسروي ودسوا دسائسهم للبلغاربين فردتهم الحكومة وشتتهم واعانها بمض الاهالى ثم بعد إن جاوزوا الحدود قتلوا ثمانية أولاد كانوا خارجين عن المدينة وأوهموا المسلمين ان النصارى قتلهم انتقاما من المسلمين فقام الهرج والمرج في ثلك الجمة وأوروبا مع علمها بباطن الامر صدقت علىان المسلمين ظالمون

## ظالموذلانصاري

ثم قبل ان تطوى هذه المسألة بيد الايام سعوا بحيلة أخرى وهي انهم استماضوا عن ارسال معلمين روسيين لتربية أولاد البلنار بين بان أخذوا أولئك الاولاد للمكاتب الروسية وبثوا فيهم روح القساد حتى اذا عادوا لبلادهم يكونون من أمهر الدعاة في بث المبادى فقعلت وجاء أولئك التلامذة عاملين على نشر افكار البانسلاويزم (أي الجمية السلافية) فازداد الفشل والاختلال واشتدت الحركات السلافية وأحاطت المصائب بالدولة مما سلف ذكره وشددوا في الاسباب حتى وقعت المحاربة المعلومة المشؤمة وتحريرات البرنس غورشاقوف التي نشرت في جريدة بطرسبورج الرسمية المؤرخة ٩ ينسان سنة ١٨٧٤ تشهد على ان الغاية من الحرب لم تكن الوصول فقط الي حدود الاستانة بل وراء ذلك مقصد آخر

ثم رفع الامر الي مهبط حكمة التقسيم ومتنزل روح الشر والقساد مدينة برلين ولا يصح ان تنسي ان كانشيء ينسى ما تضمنته تلك المعاهدة التي دونتها يد السياسي الشهير (بيسمارك) الذي لا يقدر قدره الآ الملة المثمانية والامة الفرنساوية

اجتمع المؤتمر في ٣ يونيه سنة ١٨٧٨ وانتهي في ١٣ يوليو سنة ١٨٧٨ وقضي على الدولة بالتمزيق فى مسافة ثلاثين يوما تقريبا فكانت المسئلة أشبه باتحاد الدول ضد فرنسا فى تقسيم بولونيا فى سنة ١٨١٥

وأغرب ما وقع فى احدى جلسات المؤتمر عند اعتراض مندوبي تركيا علىافتراح بسمارك احتلال جنود النمسا ( بوسنه وهرسك ) احتلالا لا أجل له \* قول بسمارك ( ان قصد هــذا المؤتمر رعاية مصالح أوروبا وللدنبـة لامصلحة تركيا) ومع هذا التصريح فان انكاتره بعد تأيدها هذه الاراه وعدم اعتراض مندوبها على شي مما فرره المؤتمر ظهرت في آخر الامر عظهر النفاق حتى تمكنت من أخذ قبرص وعند انصراف مندوبهامن المؤتمر أعلن ان المؤتمر قوى سلطة الدولة العلية وايد سعادتها مع انه لا توجد اخصام اجتمعت لحداع خصمهم بوسيلة سافلة وطريقة غير حقة مثل هذا الاجتماع أبدا وقد تحرك الشرفي الشرق بهذه الاسباب بدعوى وقاية النصارى وليس الغرض من هذا الا استخلاص المسيحيين الذين تحت حكم الدولة لاوروبا وتسليطهم على الدولة بالفتن والفساد ثم يقولون بعد ذلك للمسلمين ان كنتم تريدون الاقامة في هذه القارة كونوا نصارى كما قالت ذلك نصارى اسبائيا

هذا بعض حال الروسيا مع المسلمين وهي تستعد كل يوم لتجنيد الجنود وتحشيد الالوف على الحدود وتتربص الفرص للوثوب وانتهاز ساعة مناسبة للزحف لانها أشد الناس عداوة لهده الملة للجوار فان عداوة الجيران شبيهة بعداوة الاقارب في شدة التمكن وثبات الحقد ولا ينسي مافعله غيرها على سبيل الموازرة في حل هذه الملة وابادتها حتى أصبحت الحياة السياسية العثمانية بل الملة الاسلامية في الشرق محفوفة بالمكاره محوطة بالمطامع الكثيرة من كل طرف

قد أصبحت أوروبا تحاربنا بالسلم تدعى انها فى تفاق ممنا أو مع غيرنا يعود علينا نفعه وليس ثم اتفاق فيما بينهم فيما نسسمع الاعلينا سواء فى ذلك الثنائى والثلاثي فان الاتحاد العظيم بين طوائف النصارى تَمَّ على ان نكون بانفسنا وبلادنا وأموالنا بمثابة القربان والاضاحى لغاياتهم وقد حيل بين كل

مسلم وما يشتهي بحيث أصبح الانضهام متعذرا ولا بالروح والجنان لان بين كل بلدة وبلدة حائلا من غير جنسها يمنعها الالتئام وبين كل بدن وبدن حائل من الشهوات والغايات يمنعان الاتحاد بل الكثير منا ينطق بلسان عن غير ضميره وحسبنا خلافا بينهما في انسان

انظر لحيلولة الروسية بين الفرس والاتراك بل بينهم وبين أصل شعبهم ملايين التتر والماغول التي تحت يد الروسية الي منتهي سبيريا ودون مصر والحجاز والمين والهند والصين كل هذا ليمنعوا امتداد دواعي الاتحاد والاتفاق بل وجودها في الاذهان وليعلموا حالنا فلا تخني عليهم خافية أبداً

استغفر الله بل توصلوا لحل الرابطة الدينيــة وجملوا اختلاف المذاهب وتنوع المشارب اكبر وسيلة لما أرادوا فاستمانوا بنا علينا وخربوا بيوتنا بايدينا فان بريطانيا ما استقرت في الهند الا بمعونة الافغان وفرانسا ماتم استيلاؤها على الجزائر الا بمساعدة المراكشيين والتونسيين وكان لدولة الايرانيين يد عاملة في انتصار الروسيا على العثمانيين ، فتى تتألف العناصر وتنلاصق الجواهر ، وهذه الآلات عاملة على التفريق \* تتوالي الفــتن وتوغل الدول في قلوب بلاد الاسلام متفننة في الاطماع متلونة في الفتوح بالالوان الكثيرة فمنها ما يزعج مظهره وتفزع رؤيته ومنها ما يخشى مخبره وتحذر منبته ومنها مايبهج منظره وتسر طلمته ومنها ما يخدع مبــدؤه وينر عقباه وتلك الالوان هي حماية المسيحيين \* رعاية المصالحالاوروباوية . وقاية البلاد \* اصلاح البلاد باعادة النظام نشر المدنية ، الاحتلال الموقت ، الاستمار وكل هذه الالفاظ لا معنى لها الا استيلاءهم علينا وتملكهم لنا بدون حرب ولا كفاح. ينتر الجاهل بتنازعها الظاهري ويفرح المنتر بتوقف تيارها مسافة من الزمن

وانمـا هى حكمة من حكم الدهاء لتأكل الفريسة لقمة لقمة فلا يمسر عايها الازدراد ولا يتمذر عليها الهضم اذا هي التهمتنا مرة واحدة

وماكني الغربيين هذا التـــلاعب حتى طلبوا منا ان نعتقد بان الغربي هو النصوح المحض والحب الصرف وانه لا يريد بجماعة المسلمين الآخيرا ولا ينبغي ان يسأبه الظن أبدا لانه مبرأ عن النقيصة خال من الميوب والزلل وهذه الشبهات المزورة والاباطيل المموهـة تجلت في صورة الحق والبست على الناس بصناعة القول لان الغربي قد أصبح قادرا على أن يتحول في هيئة المظلوم وهو ظالم ويصور الباطل في صورة الحق اذا شاء طفاوان شاء رسب واشدما سمع الناس ورأوه في معني دهائهم الهم يتراءون في مظهر الانقباض والاسف اذا انزوينا عن نصيحتهم ويظهرون الألم الشــديد اذا نبذنا طاعتهم وأظهرنا عدم الانقياد لهم كانهم يريدون ان ينقلوا الينا صورة مماشهم ونظام أحوالهم لنميش مثلهم في أرفه حال واطمئنان بال وابتهاج خاطر ونكون عنهم خلفاء كما يفعل المربى بمرباه وهم أضن عافاك الله من ان يغملوا هذا مع من يشذ عنهم في البسائط من أهل جلدتهم فكيف بمن لا يلتُّم معهم في شيء ولا يلتقي معهم بطرفمنكلطرف بلدا ودينا وسكنا وملة وطبما وعادة وانما النرض من هذا ان يدخلونا في المضائق التي اتخذوها لنا دونِ استصباح لداخل ظلمتها فنقع في أشد الحيرة ونهوي في تيـار الغفلة مم نستنجدهم فلا ينجدوننا وكيف ينجدوننا وهم يرجون لهذا الكيد مزيدا فمل المدو البحت والظالم المحض

انظر للرومانيين لما وصلوا الى التصرف بالامر والنهى في جميع الامم ماذا فعلت بهم الاعداء سيروا أمرها بمسير الحكمة فقطنوا الى أن هذا أن السلطان

السلطان المظم لم يكن كله من طربق دربهم بالحروب فقط بل بضمهم خصال الحزم والتمقل والثبات والميل الي الفخار وحب الوطن الهافما زالوا حتى أزالوا هذه الصفات من ملوكهم وابدلوها بموائد السوء وخلال الفحش فاقلمت الدولة عن الفتح واستبقت الامة ما تحت يدها من البلاد فادخلوا القساد على الرعية والقادة ليتمموا كيدهم فحسنوا لهم ان يستبدوا بالكلام على ملوكهم وكشفوا لهم الستار فظهرت للامة مغامز تلك الحصال والاخلاق التيزرعتها فيهم يد الاعداء وأروهم كيف يفعلون ممهم فمالوا بالشحناء وانقلبوا الى غمير المقصود فلماتم لهم ذلك تم ضياع الملك والملة واصبح الكل مغنما للجميع والغربيون يحفظون هذا ويمتقدون نجاحه وهو مرس أصح المجربات المحفوظة عندهم في معاطن الدسائس للاستفراخ منها كلما أرادوا ولا يجهلون ان الدولة التي قامت بالسيف تبقى بالسيف فلما اتصلوا بالمنفرات السياسية الي فسخ المزائم من الاقبال على محبة الوطن لم يبق عليهم الا ان يشقوا العصا ويسمروا نار الشقاق بين الامة لتتقلب القلوب على بمضها وتتغير النفوس علىمن يواليها ويكون من وراء ذلك ما يكون

وقد كان منهم ما كان من استهواء بعض البسطاء الذين جعلوا ديدنهم الطعن فى الملة وهم منها والسب فى الدولة وهم من عبيدها أولئك الذين يسمون أنفسهم بالاحرار المصلحين ولكن كيف نصدقهم بعد أن صرنا الآن فى وسط تنور الفتنة وظهر لنا الشر من مطلع جرثومة الفساد وأصبح من الغفلة الظاهرة ان تحجب عن ابصارنا هذه المظاهر الشنيعة أو تتحول صورتها فى العيون وفعلها في النفوس الي حال آخر يلجئنا الي القول فيها بغير الحق

تأمل الى متين كيدهموأنصل سهامهم الموجهة الي المقاتل وانظر الي قلبهم كيان الامور واحالة اغراضهم الباطلة الىألطف صور الحق. أوعزوا الى المسخرين منا دعاة النقابة الاوروباوية فطابوا منالدولة بادي بدا فتح مجلس المبموثان يوهمون القوم انهم ما ارادوا بهمالا خيرا طلبوا لهم الالفة والاجتماع والوحدة والاخاء في الدنيا والآخرة وهم في الحقيقة لا ينوون غير الفرقة والشرور والاختلال والحلاف والعداوة والبغضاء \* يعلمون كما نعلم بل فوق ما نعلم ان الشوري من قواءد الدين الحنيف ولكن ملاحظة حال الزمات والمكان أمر واجب وكذلك مطابقة الحكم للوقت والحال شرط لازم ويفقهون ان الشوري فى أمــة ترتبط برابطة الجنس والمــذهب فيها جميع ــ الحيرات وافضلها وأجلها واسناها وتبين دون كل خير من طريق الاصلاح وتزيد عليه ثم هي في ملة تختلف دينا واعتقادا واشتملت أيضاً على زعانف آخرين بمنزلة السم القاتل للتنافر والحلاف الطبيعيبين فكر وفكر ومصلحة

جننا بليلى وهى جنت بغيرنا ، وأخرى بنا مجنونة لا نريدها أنحا يلتقي الفتيان هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج والدين لم يأمر بل لم يرض الآ بمشورة كبار من المسلمين معروفين كما يدل على ذلك مرجع الضمير فى قوله تعالى وشاورهم فى الامر فقد خرجت بهقبائل خيبر وأمثالها من المشورة

وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وليس كل رأي صالح للممل في كل آن فان من الآراء ما يلوح على ظاهره الحير وفي طيه البؤس فاذا فتح مجلس المبعوثان وجيء من كل طائفة بمندوب من الملل التي تحت

سيطرة الدولة العلية التي يبلغ مجموعها ثمانية ملايين من كافة الشعوب المسيحية واليهود واستشير في أمور جماعة المسلمين وهو من عملة الدول في تشيد أركان الفساد الذي تهيئه أوروبا للملة الاسلامية ووقع الحلاف المنوي عليه كان هذا المجلس شرستار تم من ورائه جملة اغراض مضرة بجماعة المسلمين والاس ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب وناهيك بالمجرب المعلوم ظاهره وخافيه فاننا لم ننس ان كان شيء ينسى ان هذا المجلس هوالذي قضى على الدولة بمحاربة الروسيا في وقت لا قبل لها به وكان عواقبه ما كان ويريدون الآن ان يجهزوا على بقية حياة الامة تحت ستار طلبات الامة وجماعة تركيا الفتاة التي تزعم ان روح الحرية والذب عن الوطن سرت فيها تؤيد هذه الطلبات وتصبح على فيها بضرورة فتحه لتظهر امام أوروبا بمظهر الحمية والاقدام

وترجو ربيما ان ستأتى صفارها و بخير وقد أعيت ربيما كبارها ولأن قال ما الذي يضطركم حتى تدخلوا مندوبين عن تلك الطوائف في مجلسكم هذا مع قلة عددها في بلادكم وعلمكم بانهم خونة وذريسة فساد والتجأتم الي ايقافه وتركتم المنفعة الكبرى التي تنتج منه قلنا اكر هننا اوروبا على ذلك لان مصلحتها لا تقوم الا به والمظلمة فيه ظاهرة هذه انكاتره احدى دعاة الاصلاح تعد بما يقرب من ٣٣ مليونا من النفوس وتحدث على ما يزبد على ٢٠٠ مليون من النفوس في الهند ليس في مجلس نوابها مندوب هندي ينوب عن أولئك المساكين مع تعداد طوائقهم واجناسهم والمجمول مندوباهنديا رجل انكليزي ينكلم عن مصالح الهند في انكلترة من تحت هذه مندوباهنديا رجل انكليزي ينكلم عن مصالح الهند في انكلترة من تحت هذه من الانكاليز وهذه فرنسا ولها من المستعمرات ما لنلك وفيها ما يقرب من تلك الطوائف وليس في مجلسها واحد من الانم التي تحكمهم ما يقرب من تلك الطوائف وليس في مجلسها واحد من الانم التي تحكمهم

فاوروبا بقوة جامعتها واتحاد كلتها تعمل على ما فيه ابادة هـذه الملة باى الطرق الممكنة وكانت لا تجهر بنواياها هذه ولكن من عهد غير بعيد أظهرت الكامن ومزقت الستر وحرمت علينا ما احلته لانفسها وحجتها في ذلك لا تفحم السامع ولا تفوق حد الطاعة ولا هي من معجز الحديث ولكن كلام يكون من ورانه ما يكون تعذر النفوس اذا اكرهت على قبوله أو أحجمت عن دفعه أرى المنقاء تكبرأن تصادا \* فعاند من تطيق له عنادا

والمصيبة كل المصيبة انتشار هذه الافكار ما بين رعايا الدولة فاصبحوا ولهم من أنفسهم عدو وجروا على بلادهم الويل والحراب ولولا أن القائم اطال الله ايام سلطانه

ينام باحدي مقلتيه ويتق \* باخرى الاعادي فهو يقظان نائم لتم على الاسلام ماتم

وطالما اتخذت أوروبا الحيل للاخذ على يد السلطان بدءوى الاصلاح وغل يد المأمورين عن ان يفعلوا بل يفكروا في أمر لم يكن لاوروبا فيه أمر ثم يرمون الاتراك بالجهل والحشونة لعدم طاعتهم لتلك النصائح ولكن الاتراك لا يضرهم تقصيرهم هذا لانهم امتنعوا عنها وهم يعلمون انها احبولة لمآرب مخصوصة وهذا العيب الذي تعييرهم به أوروبا ليس بعيب بل هو من تمام الحزم ومعرفة ان السم في الدسم ومن أراد ان يعير الاتراك فلياتهم بدعة سيئة احدثوها في الدين أوطلب ان يستجهلهم فني نزال المعتدين أو يويهم فيخفر ذمة الحافظين للعهد من المعاهدين

عجباً وأى عجب غلب القضاءعلينا ليبلونا الله فى أنفسنا رزقنا الله ذلاقة للسان ووضوح الحجة لغيرنا فنلتمس له العذر فى باطله ونرجحه بالسبب والعلة

والعلة وحرمناه على انفسنا مع الحق وقيام الشواهد عليه فنعتذر عن فرنسا مثلا من جهة نكوصها عن اخذ الشار من الالمان و نستقل الثلاثين سنة التي مضت على حربها ولو نازعنا زنديق في امر الدولة التركية وعدم اخذها بالثار من الرسيا لنسبنا ذلك الى خذلانها ولا ذكاد نحر جوابا

واني لااذهب بك بعيدا ولا أعدلك من المصائب الاالبـلايا الغريبة حتى لا أطيل عليك الـكلام واليكشيأ من تاريخ القرن الذى نحن فيه ويسيراً من الذي قبله تعلم منه ما جرى

توالى فيه الكثير من الحروب واختىلال النظام فى الوظائف المهمة فى حوادث الانكشارية وغيرها ودخول الوظائف أيدي غير أهلها وظهور الفتن المتعددة حتى لو جاز ان أحداكتب تاريخ الدولة العلية للقرن الثالث عشر لصح أن يسميه تاريخ البلايا والمصائب لان الذى وقع فيه يذهب اللب ويضيع الرشد

## ــــ مطلب ما قاسته في المائة الاخيرة ڰ۞ ٥-ـــ

يجد الباحث فيه تقدم الجنرالين (سواروف) و (رومانزوف) في سنة ١٩٨٧ هجرية على أراضى الدولة مسارعين في اجتياز الطونة على غير عدة الدولة ولاضطرارها لتوقيف القتال عقدت معاهدة قينارجة في ظرف ثمان ساعات وهي المعاهدة التي أباحت شروطها استقلال تاتار القريم واعطاء حرية الملاحة للروسيا في البحرين الاسود والابيض ومنحت الروسيا بمقتضى البند السابع منها حق حماية الدين النصراني وكنائسه وهو الميدان الواسع الذي فتحته لبث الدسائس والقاء بذور الشقاق

يجد محاربة دولة ايران التي اقامها عبد الكريم خان عقب هذه الحرب

بايماز الروسيا نكاية فى الدولة لضعفها اذ ذاك فدخل بجيشه العراق سنة ١١٨٩ ونكبدت الدولة ما تكبدت حتى شكات حملة مركبة من ٤٠٠٠٠ تحت قيادة سليمان باشا واجلوهم عن البلاد سنة ١١٩٠

۳ یجد فیه استیلاء الروس علی القریم فی سنة ۱۱۹۷ بملة حمایة الدین المسیحی
 وهروب دولتکرای خان القریم منه

٤ يجد فيه محاربة الدولة لدولتي الروسيا والنمسا في سنة ١٢٠١ باسباب ولدتها
 معاهدة قينارجة المتقدم الذكر عنها

ه يجد حادثة وفاة السلطان سليم سنة ١٢٠٠ والدولة مشتغلة باطفاء نار الحروب في البحر الاسود ومراكب الروسيا تحرض اشقياء الروم على الثورة وتمدهم بالنقود والآلات الحربية بواسطة الشتى المدعولامبروا

 جد فتنة الشقي صويتري أحد عمال الروسيا الذي انشأت له سبعة عشر سفينة وقام بها فى سنة ١٢٠٧ بجماعات الروم والروس يعبث فى جزائر الارخبيل ويوغر لهم ولليونان بطلب الاستقلال

بعد فيه حملة نابوليون على الاقاليم المصرية اثناء هـذه الاضطرابات
 والارتبا كات واجتهاد الصرب واليونان فى الاستقلال وعصيان حكام
 الاقاليم واتجاه أوروبا لمحو السلطنة العثمانية

وقد نصحت انكلترا للدولة فى هذا الوقت ان تقطع العلائق مع فرنسا وبالفعل حصل ذلك وقبض على السفير وسجن حسب العادة فى قلمة يدي قلة وخربت المخازن الفرنساوية فى اليونان وسوريا واناضول وازمير وبيروت وانتزعت الامنية فيما بين الاهالى والاجانب

٨ يجد فيه تمدي نابوليون على سوريا واحتلال البلاد من المريش لحد عكا

- بعد فيه فتنة محمد عبد الوهاب التميمي بالاراضى الحجازية سنة ١٢٢٦
  وامتدادها الى اليمن بعد الحروب الهائلة التي حصلت بين الوهابين
  والشريف غالب بن ساعد أمير مكة وسد طريق الحج
- ١٠ يجد فيه اطلاق الدافع من الممارية الانكليزية على اسكندرية واستيلائها علما
- ١١ يجد فيه فتنة اليكيخيرية الذين اعتصبوا ضد الاصلاحات الجديدة والنظام المسكري ونهبوا وقتلوا وخلموا السلطان سليم واقاموا السلطان مصطفي بدله وأوقفوا أعمالا تأخرت بسبها الدولة نحوا من قرن
  - ١٧ يجد فيه استثناف روسيا الحرب سنة ١٢٧٤
  - ١٣ يجد فيه اتفاق فرنسا والروسيا والنمسا على تقسيم الدولة
- ۱۶ يجد فيه ثورة تبه دلتلي على باشا التي كادت ان تلاشى القسم الاعظم من تركية أوروبا والثورة اليونانيــة ووقائع موره
- ١٥ يجد فتنة استئناف على الوهابيه الي سنة ١٢٣٠ وهى السنة التي قبض
  فيها على الشريف غالب وفتح فيها طريق الحج
  - ١٦ يجدفتنة اليون وتشكيلها حكومة بمساعدة أوروبا
    - ١٧ يجد فيه حريق دونانمه الدولة العلية
- ١٨ يجد فيه استيلاء الفرنساوبين على الجزائر وذهابها صخية جهل وظلم وعتو
  الدأي حسن
- ١٩ يجد فيه فتنة محمد على باشا والي مصر التي قضت على الدولةالعلية باعظم الفظائم وأشد اسباب الدمار
- ٧٠ يجد فيه خيانة احمد عزت باشا الذي قاد الدونمانمه المثمانيه وسلمها الي

محمد على باشا بلا تعب ولا عناء وتلاشت بسبب حريق الاولي وذهاب هذه جميع قوة الدولة البحرية وقامت أورربا بهــذا السبب طالبة لنو المعاهدات التجارية

٧١ يجد حروب الروسيين وفتن اليونانيين وثورات اليمنيين والجريديين وما لا ننساه من الاختلال الشديد المتوالي بعدها وعلى الحصوص ازمان السلطان عبد العزيز رحمه الله ووقائع الجبل الاسود وثورات الصرب وحوادث المملكتين وثورات كريد والعسير ونجدوالمشاكل الداخلية التي أفضت بخلعه

٧٧ يجد فيه حادثة حسن الجركس التي ابادت جملة من اكابر الدولة وأعاظم رجالها على غرة منهم فهاتوا ومات معهم ماكان في صدورهم مجبأ من بواءث الاصلاح المقرر فيما بينهم اجراؤه في داخلية الدولة العلية حتى لقد أحصى أحد المؤرخين المدققين ماحدث من الحروب بين الدول في هذا القرن من ابتدائه لغاية سنة ١٨٩٦ فظهر منه ان الدولة اكثرهن حرما كما يظهر لك

| استراحت سنة |          | حاربت سنة |          |               |
|-------------|----------|-----------|----------|---------------|
| ٤٩          | <b>»</b> | ٤٧        | ď        | الدولة العلية |
| ٦0          | •        | ۳۱        | <b>»</b> | اسبانيا       |
| 74          | <b>»</b> | **        | ď        | فرانسا        |
| <b>Y Y</b>  | <b>»</b> | 78        | <b>»</b> | روسيا         |
| ۸٣ .        | »        | /4        | <b>»</b> | انكاترا       |
| <b>Y</b> *  |          | ۲۳.       | »        | ايطاليا       |

| ٧٩. | D        | . 14 | D        | النمسا والمجر |
|-----|----------|------|----------|---------------|
| ٨٣  | ,        | 14   | <b>»</b> | لنانيا        |
| ٨٦  | ď        | ١.   | D        | السويد        |
| ٨٤  | D        | 14   | D        | البرتقال      |
| ΑY  | <b>»</b> | 4    | ď        | الدانهارك     |

والمدة ق المعتبر يزيد على هذا البيان ما يشاهده بالعيان من الاحوال وما حولها من المشاق وما نقاسيه من الحيرة في مماسلة كل من جاورنا من ممالك الدول الاوروباوية الذين يودون ان لا تصبحنا السلامة ولا تمسينا العافية فالسلطان أدامه الله ليس مجددا لمجد الدولة فقط بل موجدا لها فان كل هذه المصائب رسبت قذارتها في هذه الايام وهمت أوروبا بان تفترسنا وتجني ثمرات الشقاق والفساد التي بذرتها من نلك العهود وهو أدامه الله يمالج آثارها بحكمة ويحسم ما يتجدد في ابان سلطانه

الحاصة وآخر لم يحتمل مركز السلطنة فين وحرب لها أربع سنوات منتشبة في جملة بقاع من الروم ايلي الشرقي بين أثم لو ابتليت باحداها أشد الدول قوة لحانتها الدريمة فيها وادركها الوهن معها وتوارن في الافكار الحديثة التي اشر بت سم الفساد والشقاق من حكماء أوروبا وعلمائها بتدبير فلاسفتهم الذين يستفرخون ميكروب الفساد في معاطن الدسائس ويلقحون منها كل أمة بما يهيج عليها داءها فلم يكد السلطان يلفت الناس لمني الحلافة الذي أهمل بدد السلطان سليم باوز ويلتفت عنة ويسرة حتى ابتدرته الثورات

المدبرة وبادرته الروسيا بالحرب الموان التي تحمل اثقالها بنفسه لضمف ثقته بالوزارة بسبب فتنة السلطان عبد المزيز والكده الحيانة بما حدث في حرب الروسيا من بعض القواد الماجورين مثل مجمد على باشا وغيره وانتهى الامر بمد ذلك الي ما أعلم وتعلم ودخلت العساكر الروسية أراضي الدولة العلية عنوة من الكوّات التي فنحت لها بايدينا في الدنين الطوال ايام تنصل السلطان عبد المزيز من وصاية العقلاء وعزله من لا يحبه من النصحاء ومجاراته من يجاريه على فكره من الدخلاء حتى صافحت الروس اعتاب الاستانة وعقد مؤتمر برلين وقضي فيه ما قضي وفعل العدو فينا ماشاء واحتكم بما اراد واشتنى برلين وقضي فيه ما قضي وفعل العدو فينا ماشاء واحتكم بما اراد واشتنى

هذا الى غير مصيبة الحرب من جهة غراماتها والبلايا المالية الآخري التى نجمت عنها وهي آكثر من ثلاثين مليونا من الجنيهات مثل قيمة أوراق القائمة التي أعدتها الدولة ( والفلوس ) أي المملة النحاس التي ضربت ترويجاً للحال وخسارة الفرق من هبوط أسمار الاوراق المدومية وتكليف الخزينة ما هو لازم تجديده واصلاح فاسده بمد حرب تماثل هذه

كل هذا سر من اسرار الآراء الجديدة التي تحمل الدولة والامة على عمل بنير فحص نتائجه وتكليف الدولة الحرب وهي على غير استعداد لها

أليس من فضل الله تمالى اذ يجتمع الشمل بعد هذا الحال ويلم الشعث ويتم لنا ماتم ونصبح على الحال الذي اذهل أوروبا فى الحرب الاخيرة اليونانية أقول من فضل الله لان الاعداء لم يتركوا لصاحب عمل عملا ولا وقتا لعمل كما قدمناه اليك وكنى بطامة الارمن المدبرة وثوران الاهالى في بلاد حوران ودروز لبنان فيا أحرى هذا بان يكون بيانا لقوله تمالى ( انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون ) اللم لا تكلنا الى انفسسنا طرفة عين واغننا عن

كلفة التدبير عا تسبله عاينا من أما أك

هذا هو الزمن الذي برهن فيه السلطان عبد الحميد أمير المؤمنين على مكانته ودهائه وعقله وانه الذي أمكنه اصلاح ما أفسد الدهر بل هو الذي اكد فيه للايم ان الدولة المثمانية أقوي الدول كلها لان جميع الدول تريد تمزيقها وأهاليها تساعدهم على ذلك بقبول الدسائس والفتن والعمل بها وهي مع ذلك باقية في منصة مجدما تستقبل كل بلية بالتؤدة والتأني وتحل كل مشكلة بالروية والتدبير

ان بمض الذي نحن فيه ليقوض اركان أساس آكبر دولة في العالموليس الذي اباد الأموبين في الشام والعباسيين ببغداد والفاطميين بمصر ثم الاموبين بالاندلس بالشيء الذي يذكر في جانبه

لقدكانت بلاياهم منحصرة في خروجهم على بمض لشؤون مخصوصة أهم ما فيها تفريق مذاهبهم واستبدادهم على بهضهم بالحكم وهذا بمض ماعندنا من فساد داخليتنا

ثم أين تفرق المذاهب في جنس واحد من اختلاف الاديان مع كثرة الاجناس وصموبة قيادة الامم التي تحت رعاية الدول الآن من قيادة قوم متفقين في أصول اعتقاداتهم فضلا عن البلايا المنصبه من يد الدول كل واحدة بنوع وكل نوع بكيل ومع هذا فصلابة الطباع وشدتها وثبات الجاش واستعال الغلظة المأمور بها منع من زعزعة اركان الملك وثبت من سلطانه ومها ظهر الهياج والقلق من تفاير الملل واختلاف الطباع والنزاع في الماملة فان الله معين على تلافيه

كليا أوقدوا الى الحرب نارا ، اطفأ الله نارهم حيث توري

(اقرأ ماكتبه المستركلايف بجهام محرر جريدة المورن بوست) الذي رافق الجيش العثماني مدة الحرب اليونانية الاخيرة في كتابه الذي عنونه بالحرب اليونانية قال في صحيفة ١٢٧ منه حاكياً عن نتيجة ملحوظاته على الجيش ما ترجمته \* (ان لذي فعلته دولة الاراك في تعبية الجيوش وتسييرها والزحف بها ونقل المهمات اليها لا يقل عما يفعمله أحسن جيش في أوروبا حتى الجيش الالماني

ثم قال فى موضع آخر صحيفة ١٣٤ مادحا الاتراك انفسهم ان الاتراك هم أهل الحرب والصبر عليها واستخفاف مشاقها والجلد على السير وقلة المؤن والعدد ولا يشغلهم عن عملهم شىء ولا يميلون للدعة والراحة ولا يألفون الحز فلو انهم يقادون بقائد عظيم ويساسون عملك قادر ويذوقون لذة المساواة والعدل الكانوا أول جيش محارب على البسيطة)

افبعد هذا وقيام القائمين من الملل المفايرة عليك وانكشاف الفطاء لك ينبغي لك ان تضل وتعتقد خلاف ما ترى وتشكلم بخلاف ما تسمع وتظن بكل أوروبا خيرا وهى اكبر عامل ترجع اليه هذه الحركات الموجهة ضد العالم الاسلامي

أين أقلام الكتاب الذين ثلموا شرف الدولة من هذه المطالب الحقة والمقاصد الحيرية ، أين هم من الكال الانساني الذي يؤدي الانسان المشهادة بالصدق محبة في العدل ورغبة في قوله الحق والله لقد كذبوا وهم القرباء وصدق الاجنبي ماذا فعلوا بكتاباتهم ذهبوا الي عداة الله ، اعداء الدولة وأذاعوا عيوبا ابتدعوها كذبا وزوراً وادعوا بعد ذلك انهم من خيرة الامة ومن نصحائها وزعموا إن هذا هو الاصلاح المطلوب من كل فرد فانقلب الامروانمكس الحال

#### ﴿ مطلب عجائب الشرق ﴾

ان الشرق أبو المجب اذكانت آفة كل بلدة من جهلائها وآفة الشرق من علمائه ولو اننا عددنا المصائب والبلايا التي نزلت على الاسلام في هذه الايام لا نجدها الا من طائفة الكتاب حتى أصبحت وظيفة الكتابة منحطة في الشرق لان المقلاء في جميع البلاد يعجبون لحرية مطلقة لم يضرب بينها وبين الاحساب والاعراض وأقلام السفهاء بسور من الادب ويضحكون على هذا العلم والشعر والادب والحكمة كيف أدي لحلاف ما تؤدي نتانجه في كل أقطار المعمورة من القوائد

ولنضرب لك مثلا بشىء مما تشبهنا به « الجرائد» النزموها ماذافعلوا بها هى فى أوروبا ثالثة المدارس والمجالس فى تربية الامم قام أصحابها بهاعندهم خير قيام حسب الزمان والمكان فدرجوا مدارج الفلاح حتى أصبحت ولها الرأي الاول فى حال الدول

أبي الله أن تفارقهم فيها الطفرة التى تلقيهم على الدوام في مهاوي الحيال ففاحونا بالقول بالفساد دون تحقق جهة ولم ينتظر وابالامور أحيانها واجترؤا بالافتراء على أولياء الامور حتى اعترض منهم عليهم فلم يحتملوا ومالوا الي السباب فلما رأتهم أوروبا انهم خرجوا عن النقيد بالشرائع والقوانين وأوسعلو الناس طمناً وأصبحوا لا يرد منهم صغير لصغره ولا يتقي أحدهم كبيراً لكبره وكان لها في فوضوية الامة المزية العظيمة استعملهم فيما تريد نقاتلتنا بمضنا وكانت هده الجرائد أقرب باب لوصولها الى ما تشتعيمن هدم صروح المجد والعز

# ﴿ مطلب المسخرين ﴾

وجدت أوروبا في الشرق جماعات كما اشتهت يتفننون في مس كرامة الناس ويتطاولون بالسفه الى اكبر المناصب ولهم في ذلك أثر معلوم ومقام معروف كأنماهم بقايا أصحاب فتن صفين والجمل والنهروان تمكنت في خصالهم دواخل النقص والفساد والحلل والعناد والرياء العجيب والاتفاق مع كل أمة غالبة على كل أمة مغلوبة والاقامة مع كل طائفة فائزة تأييداً لرأيها سواء كانت محقة أو مبطلة فهم مع الانكليز في مصر كما كانوا مع الفرنسيس فيها وكذلك هم في تونس والجزائر كما كانوا في أطراف الهند وأقاصي الصين من قبل يحرضون الناس على الاذي ويخرجونهم من دينهم وملتهم وذمتهم وشرفهم وينسونهم حقوق أوطانهم لغرض ينالونه أو دنيا يصيبونها

وأى عدو لا يبلغ بهؤلاء مايريد وقد وصل البعض بأمثالهم للتفرقة بين الصحابة والانبياء فضلا عن الرعية والحلفاء وأشعلوا قلوب رهط النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يصل اليها منمزبالمنازعة التي انقضى الزمان والامة تتوازر على علاجها ولا تمان عليه فلا عجب ان أوغرت صدوراً وأحفظت نفوساً في هذا الوقت بسبب هذا الحال

وجدت أوروبا في أهالى الشرق أقواما لو خرجت فى بلادها تلامدة على أن يقولوا غير الحق ليظهروا حجتها ويمزّوا دولتها ويلزموا الناس بالقول بنصرتها لكان فيهم الوهن والضعف ولماكانوا سراعا الى تسليط بعضهم على بعض بكل شيء يتملق به الحصم من هؤلاء

وجدت أوروبا في أهمالي الشرق أقواماً نسوا الله فأنساهم أنفسهم اغتفروا لأعدائهم الذلة ولبسوا لهم ثوب الاستكانة واستحسنواكلما يقبحمن شيمهم وأعانوهم على فجورهم وصدقوا على كذبهم

ليس بعد هذا محل لملامة جلالة السلطان وحده والتمحك في حكومته بعد الاصلاح بعد ان أصبحت قلوب الامة على ما نعلم من هذه المظاهرة والحجة لأية دولة من دول أوروبا مع بعد ما بين الملل ديناً وبلداً ومذهباً فانه لو جاز أن يعطي جلالته حظ المدل بمفرده دون رعاياه وقوه ه لكانت الانبياء أولى منه بذلك

ثم اضطراب الشرق في هذه الايام بسبب هذه الاقوال التي تذاع على ألسنة أهل السوء الذين ذكر ناهم يقلها الحونة أرباب الوظائف الذين عندهم لكل مريد من الاعداء مطلبه وامتدت الايدي لأهله ولبلاده دفعة واحدة وأصبحت أوروبا مع أهله كأصحاب فرعون « سحروا أعين الناس واسترهبوهم » وأصبح العالم الشرقي من شدة هول هذه الصدمات في سبات حتي ندى الرجل منهم نفسه وندي ما يعلمه ويتحققه في نفسه من عمل أو قدرة على عمل وأصبح يجد كل شيء منهم غربا ويتوهم ان كل فعل جديداً المجمت للشرق عامة الابصار ترمقه بالانظار المختلفة ومن الناس من يعتقد أن اتهاء مشاكله الحاضرة الني سببها حال الشره وحب الملك والاستثنار به سيكون عفوفا بالمخاطر ولرعما مست بلاياه العالم

امتدت اكاذيب السعاة المسخرة وأغاليط الرواة المدبرة وأضاليل قالة السوء التي لا ينصرف عنها السامع الآ بشبهة عظيمة الى حد غير ممكن ملافاته أبدآ

ومن الأسف ان أشد حديثهم غلطاً وأكثره مينا وبهتاناً وأحظره بلام ومغالاة ما أسند لتاريخ الدولة العثمانية وممالكها أصبح المثماني في أية بلدة كانت أو في ذات مقر السلطنة غير مصدق ان له سلطنة أو اماما

وان اعتقد ذلك فقد ضرب اليأس والقنوط بين جوانحه حتى أصبح يحكمن نفسه عليها بالسقوط والتلاشي

اندفع تيار الاكاذيب على الحلق منجهة أوروبا حتى أثبتوا لنا ان القوم همج وانهم فضل من الحلق وعولة على الارض يرزقون كا ترزق البهم السوائم حتى أصبحنا ان سممنا بمجاراتهم لاي عمل كان عددنا ذلك من قبيل الاستغراب بل المحب المحاب وأنزلناه منزلة النطق من الابكم والنظر من الأكمه

قلنا ان أوربا تصطفي من كل بلدة جماعات تبلغ بهم غاياتها فن صفوتها أيضاً في الشرق طائفة لتجعلهم حويصلات للمرسلين ومسبراً لهم في كل أمر وهم لا يحسنون من الدنيا الآ رسوماً ألقوها في السلام والكلام والطعام ونظرهم لا يتعدي مواطئ أقدامهم ماذا تفعل بهم أوروبا تقيم مهم حكاما للبلاد وتوهمهم ان الامر اليهم وتجعل لكل واحد وكيلا له السيطرة عليه باطنا والطاعة ظاهراً وتتم كل ما تريد من غاياتها على يد ذلك الوطني الذي غره من المنصب اسعه ومن المسند رسمه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لا يبعد أن يظن القاريء اني أكتب هذا عن غرض أوعوض لاني أدفع الظنون السيئة عن مقام الحلافة والدولة بما أستطيع

وحاشا لله أنأ كون كذلك فان الحلل موجود فى الحكومة العثمانية بلا شك ومن يجعده فهو غاش لنفسه ولمولاه وللدؤمنين ولكنى أنكرأسبابه التي يدعونها وهي عدم النعلق بمدنية أوروبا ولا أعتقد أيضاً بفائدة العلاج

الذي يدبرونه في صيدليات مخيلاتهم ٠

يسرنا والله ويسركل مسلم شعور المسلمين بالحطر الذي يتهددهم من كل جانب فى مشارق الارض ومغاربها ويهجنا تنبه الافكار في منع أسبابه والسمي فى علاجه ويطربنا سماع تناجى ارواح الحكماء والمقلاء والنبهاء من جميع الاقطار وان يرتفع الحجاب فلا يكون بينها انفصال

ما الطف هذا الزفير يمثل الحطب ويفصح عن الكرب وينبى، بفيض الصدور من عوامل الفساد التي نثرت المنظوم وفرقت المجموع وشقت العصا وفصمت العري وصرفت عزائم الافراد عما يحفظ وجودها وأصبح القوم بسبها في ذهول نسوا ما يكسب ملهم شرفا أو يعيد لهامجداً وأوردوا أنفسهم مورد الها. كم وزوال النمة ونكد العيش وغلوا أنفسهم بسلاسل الجبن وقيود اليأس فوقفوا عن العمل وغلت الايدى فطرحت الامة على فراش الموت فريسة لكل عاد وطعمة لكل طاعم

ان تعديل أخلاق الايم يحتاج لحبرة تامة يحتاج للحكيم الذي له الحظ من الكمال الانساني ولم يطمس من قلبه موضع الالهام الالهى فيتجرأ على القيام بما يسمونه تربية الامم واصلاح ما فسد منها وهو لا يحس من نفسه بأدني قصور في اداء هذا الامرالعظيم لا علماً ولا عملاً ولا يكون من محبي الفخفخة الباطلة وطلاب الديش الزائل في ظل وظائف ليسوا من حقوقها في شيء فيستوعب شأنها ودواعي اختلالها ويكشف وجه العلة فيه ونوعها ويدرس ما يكتنف حياتها من عاداتها ويختبر ما بين أفرادها من المذاهب والاعتقادات ويستقري حوادثها المنتابعة على اختلاف المواقع والقرون

ويعلم السبب الصحيح لمكانتها الاولي من الرفعة والفخامة والعلة لمصيرها لماهي فيه من الضعة والذلة وتدرجها بين المنزلتين فان أصاب المرمى فقد وفقه الله بعنايته الازلية لما أراد والا فقد تحوّل الدواء داء والوجودفناء

غشت الناس وفرة المجامع التي تصيدوا لها أناسا بمعرفتهم وغشهم كثرة المنتسبين للأدب فظنوا انهم من أرباب الرأى في عالم الحياة الدنيا مع ان هذه المجامع والآداب التي فيها ساقطة لانها لم تصل لاقل من الدرجة المطلوبة واكثر ما يدور فيها من المباحث أمور مجتها المسامع وتكررت على كل لسان بخلاف لفظى فلذلك لا تصادف التأثير المطلوب سيا وان المصادر ليست على مايرام اذ لا مادة لحطيهم في خطبته ولا لادبهم في أدبه حتى تحلى على عقولهم فيؤثروا على السامعين ولاهم ذووسك حسن يتحاشى بسببه المقتدون من انتهاك حرمة الادب أمامهم ولاهم ذووهمة عالية تتغلب على المصاعب فيلجأ اليها مستغيث ويستظل بظلها محروم ولاهم من بيوت مجد ولا من سلالة شرف حتى تنخدع لهم النفوس وتهابهم العيون

أثبتوا للناس تلوَّنهُم في أحوالهم وكونهم على حدّ قول القائل انى أبو الالوان في حبه \* فأعشق اليوم وأسلو غداً

وانهم لا يريدون بعملهم هذا الاعرض الحياة الدنيائم لهم في محافلهم ومواطن مذا كراتهم كلمات لم يحلم بها النرب مع فرط ارتقائه وسمومدارك أهله وغزارة مادة العلم عند أممه

-co

-ه ﴿ حزب الأصلاح ﴾-

ما الذي يطلبه حزب الاصلاح وينادي بتأييده هؤلاءالمفرورون يطلب كل كل ما طلبته أوروبا وبالاخص انكلتره والروسيا ولم يرض به السلطان فشيء تطلبه الدول ولا تناله وسلطان يمادى الدول في الاصلاح ولا يفعله ألم يكن لهذا الامر من معنى غير ظاهره و-قيقة فوق التي نسممها عنه ومقصد دون الذي يقصده المصلحون المبلغون له والا فالسلطان آكبر من ان يجهل مقدار عداوته لاوروبا ومخالفته هو لفكرها بالرة أو يظن ان هذا بالهين عليه

ما الذي تريده الاول منها تطلب ان تحرك الامة لاصلاح نفسها فتطلب الحرية والقانون. تطلب فتح مجلس المبعوثان. تطلب حرية الجرائد. تطلب تداخل أو روبا في نظام مالية الدولة. تطلب تحديد وظيفة الحدادة في العقوبات و تطلب الوزراء المسؤلين وكل مطلب من هذه المطالب كامن تحته اراقم سود اذا تحركت فما للدينها شفاء

كيف يقبل السلطان هذا وهو شيء لا يسلمه عقبل عاقل فان فيه خروجاً عن الملك وعن الدين وعن الديبا وكانما السلطان نسى مصر وتواريخ حوادثها اليس الذي يجرى اليوم على السنة دعاة الاصلاح في الاستانة هو الذي كانوا يبادرون به ولاة مصر وغيرها من ممالك الشرق وولاياتها من النصيحة ويهدونهم للطريق المستقيم

ثم انقلب الامر الي ما نراه ونسمه من الاهانة والازدراء والتحكم وسوء الفمل وقلة الانصاف والدل والاستئثار بالنفس والتفسنن في طرق النهى والامر. كنى بالمتكلم على طرق الاطلاق سعة في مكان القول فقد ظهر انه عاجز عن ستر موارده وعوراته المشكوفة

كني انحراف الكثيرين من اللذين يستقبلون البلاد وتستقبلهم عن عوائد اهليهم وعن دينهم وتمزيقهم ستار المعتقدات حتي أصبحوا في حالة

لا يمكن ان تصح النسبة بهم فيه وبين أى دين أو أي جنس

قلنا أنه يجب على المتكلم فى الاصلاح ان يملم وجوه الفساد ومثارات ظهوره فى الامة التي يبحث فى اصلاحها

ونحن لا ندى العلم بوجوه المفاسد والاصلاح في الدولة ولكن نستقي ما نقول من تواريخ مضت وبالاخص من تاريخ المرحوم جودت باشا الذي هو ممن انتخبهم الامة وامضي صدرا في خدمة الدولة وقضي نفيس العمر في حفظ الاحكام وصفة تطبيقها وبلغ سن الجلالة وعمر المهابة ورصد لنفسه أجمل هيئة وأحسن سمت واكمل وقار وترك لنا بتاريخه بقية تدلنا على آثار يديه وفكره وهذا التاريخ يعتبر التاريخ الرسمي للدولة العلية وقد أصبح منتشرا في جميع البلاد العمانية وهو من الكتب التي اهداها مولانا السلطان عبد الحمد خان لمكتبة المدرسة الحميدية لتدريسه فيها وهو دليل على صحة حب السلطان للاصلاح وحجة على بطلان دعوى من يزعم ان مولانا يكره دراسة أحوال الدولة العلية ومعرفة الحلل الذي طرأ عليها

# ﴿ الحلل واسبايه ﴾

ذكر المرحوم جودت باشا رحمه الله فىالفصل الحامس من الجزء الاول من تاريخه أخبار الحال الذى طرأ على قوانين الدولة العابــة فرماها بالضعف وبين أسباب ذلك وعلله

تولدت جراثيم الضعف فى الدولة العلية العثمانية فى عهد السلطان سليمان القانونى ( رحمة الله تسالي عليه ) الذى بلفت الدولة في عهده أعلى مراقي القوة والدزة ( كما تولدت جراثيم الضعف فى الحلافة العباسية في عهد أعظم خليفة عباسي

عباسي وهو المامون

ومن مائتي سنة الي الآن يظهر الضعف في الدولة شيأ فشيأ وهــذه حقيقة لا تنكر

اعترف بها السلطان عبدالجيد عليه الرحمة والرضوان واجهد فى الاصلاح كا يدل على ذلك الخط الشهير ( بخط كلخانه ) اعترف بها مولانا السلطان عبد الحيد ايده الله فى النطق الذى القاه على عجلس المبعوثان عند تأسيسه صدمت الدولة العلية فى هذين القرنين الصدمات الشديدة التى فصلنا بعضها اليك وما كان لدولة ان تقوى على احتمالها وهى بهاية فى قوتها فكيف بها وجميع الدول الاوروباوية خصياتها يتربصن بها الدوائر ويماملها بالمكر والحداع والمخاتلة ورعاياها سؤانة من ملل واجناس لا توجد فى مملكة من ممالك الارض وهم بتواصل الدسائس فيهم وقبولهم اياها لاستيلاه الجهل عليهم اصبحوا ألاعيب فى يد المغررين يحركونهم متى شاوا والسلطان يقود أصعب ماسين السياسة فى العالم ويوفق بين جهل وفقر فى الرعية وضعف وفساد فى الدولة واعداء أقوياء فى الحارج ان هدذا لمن أصعب ما سمع به الناس ونظره الراؤن

وقد فصل جودت باشا في ناريخه الحلل بملله واسبابه وهو تاريخ يستقي من دفاتر الحكومة وأوراقها الرسمية

فقال ان مبدأ الحلل نشأ من دخول المناصب الملكية والمسكرية في يدغير أهلها ممن سماهم وتبع ذلك تعيين الشبان الاغرار الجهلاء فاقدى التربية الذين اغتروا باقبال السلاطين عليهم فاعرضوا عن استشارة العقلاء والذين استنكفوا عن ان يستفيدوا من العارفين بالاحوال . والذين ماكانوا يراعون القوانين بل

يسيرون يحسب أهوائهم

وكذاك الشان في امراء الالوية وامراء الامارات اللذين يسمون اليوم متصرفين وولاة واصحاب اليتمار والرغام. حالة النرف والاسراف والتبذير والاننهاس في النميم الذي اباد الانم من قبل ظهور الحضارةالتي نشأت عن هذا الحالوادت اليفقد خصال غريبة وحدوث اضطرابات داخلية لميل الكثير ممن الفوا تلك الاداب الي تفريق القوة الجامعة وانقطمت الصلة بين كثير من ملوك الاسلام كايران والهند وبخارى والغرب الاقصى واصبحت هذه الحصومات قائمة مقام الحدود الحاجزة فتيسر لاوروبا ما ارادته من احداث الشقاقب بين المسلمين والتفريق بين طوائفهم وتملها بالحيلة مالم يتم بالحرب والتموة

هذا مع فقد التربية والتعليم ووقوف حركة العلوم والمعارف بعد تمام ترقيتها في عهــد ان لا وجود لها في أوروبا كما نشــهد بذلك المباني الموجودة لمدارس الطب والرياضة والحكمة في عهد سليمان الى الآن

وعدم حفظ حرمة العلماء أو عدم حفظ العلماء حرمتهم فاضاعوها واضاعوا حرمة الدين مع انهم كانوا بمنزلة ان لو قال أحدهم هذا حكم الله خضمت لهرقبة من بيده الرقاب. تولية المناصب العلمية لغير أهلها بلا استحان بحيث صارلهم منصب التدريس وهم احداث فكانوا ينالون رتبـة (المولوية ) وهي وظيفة لا يفضلهافي وظائف القضاء الا (قاضي عسكر) وما طرّشاربه ولاخط عذاره

الا ترى بمد هذا ان السلطان قد حمل على عاتقه وهو قليــل بنفسه حملاً لا تستطيعه أمة بمجموعها حتى ان أحد الاميركيين ألف رسالة في مناقبه موضوعها (هل ينهض باعباء أمة عظيمة رجل واحد) وكتب غره من الالمان كتابا آي فيه بالعجب العجاب فهل من العمدل ان يتحمل تبعة ذلك على جانبه أدامه الله وقد مضى على هذا الحلل قرون وسنون أين نصيب الامراء والوزراء من هذا الاغفال الذي جر الى ضياع الملك والمملكة

اليس الكل من آلات دولاب الدولة الذي تدبره أمراً الحكومة ان من سوء حظ المسلمين ان فسادالحلفاء والامراء في دولة المسلمين يتبعه في الغالب فساد العلماء الذين يرجى منهم في حالة الاعوجاج والحلل والعلل تقويم المعوج واصلاح الحلل ومداواة العالم وبدلا عن ان يظهروا مظهر النصيحة يساعدون اولئك الامراء باسم الدين على كل امرحتى انه لا يروج في سوق الحلام الا ما يروج في سوق الحلافة ولولا ان الحال كذلك لهمت طائفة بتنفيذ نصائح النصحاء والعمل عا انزل الله ولم الشعث المتفرق وقطع دا برالتشيع الذي شق عصا الجماعة ورمى المسلمين بالانقام

أدام الله سياسة السلطان عبد الحميد فانها أدهشت أوروبا خصوصا في الشؤون الحارجية التي قاومها بشخصه الكريم وهو لا يألو من الاشتغال مع ذلك باصلاح داخلية الملكة وهذا كتاب ألفه رجل أجنى أميركانى سهاه (قليل من الحقائق عن تركيا في عهد السلطان) نأتى منه على رؤس المسائل التي جعلها مقصده من التأليف لينظر المتأمل مقدار ما تم على المملكة من الحير في أيامه ولكن الذي يذهب بهاء هذه الاعمال والاصطلاحات والاعمال الجديدة قالة السوء والفجور من كل طرف الذين فسدت تربيتهم وأولعوا بقول الزور والبهتان ولاحظ لهم الا التناوش من جميع الاطراف والاكناف وستر الحسنة وإذاعة السيئة

# ﴿ قال المؤلف بعد الكلام على تاريخ الدولة وسلطانها ﴾

ان مجرد التأمل لمدد السكك الحديدية التي أنشئت من بمد الاتفاق المبرم في المرس سنة ١٨٧٧ أو التي على أهبه له الانشاء والامتيازات المنوحة من أجل مدما سيتم مدّه بمدالآن يكني في الدلالة على عظم مايدين جلالته المملكة المثمانية ويمنحها من الفضل والعنامة

وكل انسان يذهب من باريس الى الإستانة في أربعة أيام مديون فى شكر هذه النعمة اليه لانه هو ألح على عقد الموتمر الرباعي لاتصال سكك الحديد في الروملي بسكك حديد أوروبا المركزية

# « سكك ممنوح مدّهامن سنة ١٨٧٧ »

| خط من الفسطنطينية الى فيلبويل | 470  |
|-------------------------------|------|
| من أوروبا نوبيل الى ريدي اغاج | 184  |
| من سالونيك الي ميتر وفيتزا    | 418  |
| بنبولی الی ینرنوفا            | 1.7  |
|                               | 114. |
| « خطوط فی آسیا »              |      |
| خط من حيدر باشا لا زمير       | •••  |
| من أزمير الي آيدين            | •••٧ |
| منأزميرالي قصبه               | 4.   |
|                               | 1441 |
|                               | •    |

کلو متر

« خطوط منحت امتيازاتها في الخس سنين الاخيرة »

٠٣١٧ خط بين ازمير وانقره في ٢٤ سبتمبر سنة و٦ اكتوبر سنة ١٨٨٨

٠٠٥٠ خط مابين يافا والمقدس ٦ اكتوبر سنة ١٨٨٨

٠٢٦٠ خط بين سالونيك ومناستير ٢٧ اكتوبر سنة ٩٠

٠٠٧٦ خط ما بين موادنا و نورصه في ٧٧ فبرانرسنة ٩٦

٠٥٠٠ خط ما بين باندرمه وقونيه في ٢٨ فبراير سنة ٩١

٠١٣٠ خط ما بين بيروت ودمشق وحوران في ١٣ يونيه سنة ٩١

1901

كيلومتر

1901

٠٢١٩ خط بين عكا ودمشق في ٢٨ اكتوبر سنة ٩١

٠٣٠٠ خط بين ديدي اغاج وسالونيك ابتديء فيه في ١٤ يوليه سنة ٩٣

٠٢٨٨ خط بين اسكيشهروقونيه بدىء فيه من ٣١ أغسطس سنة ٩٣

٠٢٥٦ خط بين انقره والقيصريه في ١٣ فبراير سنة ٩٣

٠١٥٠ خط بين الاه شهره وقره حصار ٤ فبراير سنة ٩٣

۰۳۸۰ خط بین دمشق وبره جك فی ۳۱ مایو سنة ۱۸۹۳

2019

١٨٧١ خطوط باتفاق من سنة ٧٧ المذكورة

724.

وقد أنتجت هذه الخطوط في نفس ايرادات الحكومة النــير المقررة ، كالمكوس وغيرها ١١٤٠٠٠جنيه في سنة١٨٩٧ في لوائي كوتاهيه وارطنرا وازدادت الزراعة وارتقت بسبب تحسن أحوال البلاد ووفدت مهاجرو البوسنه والهرسك وتساليا وولايات البلقان الذين ندموا على ماأصابهم من تحت يد الدولة العلية

# ﴿ المواني والمرافى ﴾

منحت الدولة لكثير من الشركات في سنة ١٨٩١ انشأ مرافي وقد ربحت الدولة من مينا ازمير الفوائد الجمة والمزاياالعظيمة التي تستمدها الاستانة بالحصوص وجميع بلاد الدولة على وجه العموم وسيقترن بذلك انشاء مرابط ومبانى و مخازن للتجارة وتشكيل ماية وثلاثة وعشرين مجلساً في ولايات المملكة والويتها واقضيتها لغاية شهر أغسطس سنة ١٨٩١ فروعا لمجلس التجارة الذي انشأ في الاستانة سنة ١٨٨٠ والمتحف التجاري الذي انشى عنى ٣٠د يسمبر سنة ١٨٩٠ ملحقا بهذه المجالس أيضاً مجميع أصنافها من الحاصلات الزراعية و يعطى المعلومات اللازمة عنها

#### ﴿ المامل ﴾

معمل الملابس المسكرية المسمي (فاس خانه) أي معمل الطربوش معمل مدافع متراليوز ونورد انفليد

معمل ادارة الدخان المؤسس فى سنة ١٨٨٤ فيه ١٥٠٠ عامل وقيسة حاصله ثلاثة ملايين جنيه وكسور

معمل السمونتو

ممل النزل الموجود في يدى قله

معمل الانسجه في ارسه في جوار ازميد الذي برهن في تقدمه السريع بحسن الانسجه

الانسجه الذي نالت شكر العموم

معامل دود القز الـتى أدرك صبابتها فاحياهالـكها ونجاهــا من الوباء الذى اصابها ومعامل الناز

وشركة الغاز في يدي قىله المؤسسه سنة ١٨٩١

محطات السكك الحديد وأهمها محطة سركجي المفتتحه سنة ٩١

معمل الزجاج ومعامل الثليج على ضفاف البوسفور

﴿ المنارة واللوازم ﴾

بساتين يلدز وبيرا واستانبول واسكدار

بساتين الحيوانات

تنظیم الماء فی بیرا بعد انشا شرکه میاه درکوس ووترس (أي میاه درکوس) بقنواتها وانابیها على أحسن طرز یکون

خط الترامواي من غلطه الي ششلي وترتب عليه زيادة قيم الامـــلاك بجهة بيرا بسببه زيادة لم تكن في الحسبان

عمل مستودع كبير فى اسكدار للفاز يسع ٣٠٠٠ متر مكعب لانارتها وانارة مدينةقاضي كوى المسماة قديما ساليسدون

المشروعات الجديدة في سالونيك وبيروت من انشا مرافئ وشركات للماء والغاز والترسخانه البحريه ذات الموقع المجيب في ازميد ومنجم الفحم المجرى هرقليا الذي ترك العمل فيه

معادن النحاس والرصاص الذهبي والفضى فى بلنار داغ معادن الناز فى ولايات يانيه

كل هذا في يد الشركات الوطنية لاستقلال المعادن الغزيرة القوالد

وانشئت خنادق وطرق مرصوفة بالحصاعلى طول سهرى بيانا ودرمين في البانيا

### ﴿ ترق الاستانه التجاري ﴾

ذكرالمؤلف هنابالتفصيل عملا أحدث في مستقبل التجارة في الاستانة تأثيراً عظيما وهومن مبتكرات فكر جلالة مولانا السلطان ليس لاحد فيه ادني فضل وهو تنظيم مجرى نهر الفرات الذي كانت نفقاته من خزينة جلالتة الحاصة

الغرض انشا طريقين للسفن التجارية احداهما على نهر الدجلة وشط العرب بين الموصل في آسيا الصغرى وبغداد والبصرة

وثانيما على نهر الفرات وشط العرب بين مسكينة والبصرة ولا يخنى ما هناك من الصعوبة في تسبير البواخر بين مسكينة والبصرة بطريقة منتظمة لانه يحف في هذا النهر نحواً من ماية وخسين كيلو مترا لانسحاب المياه منه في قنال هندسية ولذلك وضع نحو من ثلاثين الف متر مكعب من الصخر والاحجار بصفة سدود ورؤس فا تظم سير المياه وأمنت بلاد الله من الشرق والغرق والمتأمل في هذا العمل يجد ان حالة الملاحة في هذين النهرين تحاكى والغرق والشرق الاقصى من جهة فتح الطرق بين الغرب والشرق الاقصى

البنك الوطنى الزراعى الذى خلص الفلاح التركى فعلا من مخالب المرابين المؤسس في سنة ١٨٨٣ بقرض المرابين أقل مبلغ ممكن الى ١٥٠ جنيها لمدة من ٣ سنين الي ١٠٠ سنين ويقبل الودائع ويدفع عما المرابي وهو كثير الفروع في جميع الولايات وقد أحصيت فروعه لحد الآن فوجدت ٥٥ فرعا و٣٧٨ في جميع الولايات وقد أحصيت فروعه لحد الآن فوجدت ٥٥ فرعا و٣٧٨ توكيلا في انحاء المملكة العثمانية والذي يريد تفصيلا اكثر من هذا فليقرأ

المعاملة التي نشرت في جرنال مجلس التجارة في الاستانة بتاريخ ١٧ يـل منة ٩٤ في هذا الموضوع

وانا نقتطف لك منها ما يتفق الآن فى سبيل تحسن الزراعة الوطنيـة بواسطة هذا البنك

\_\_\_.\_

٣٤٦٠٩٣ على المدرسة الزراعية في خانقان

٢٢ ٨٨٠٥٨٨ سالونيك

۲۹۱۱۱۸ ۳۹ روسه

٠٠ ٢١١٨٤ على نموذج مزروعة في انقره

۰۰ ۳۲۰۹۰ على مثله ادنه

۲۷ ۲۷۳۲ ارضروم

٠٧١٣٥٤ حل

۱۰ ۲۷۱۳۲ سیواس

٠٤٠٩٥١ ١٠ في دمشق

۲۵۲۲۹۲ مونیه

١٤ ١٣٠٩١٩ على تعليم ١٤ تلميذا علم الزراعة في فرانسا

٠٠ ٧٧٧٩٤ على شراء بذور من أوروبا وأميركا لتوزيعها على الفــلاحين

٠٠ ٢٧٥٠ الف ترمو متر لتوزيمها على المشتغلين بدودة الحرير

٠٠ ٥٠٣٣٠٥ دفعه مجلس الادارة لابادة العاهات

ويتبع كلا من هذه المدارس وزرعة اتخذت مثالاً ونموذجا للتعليم العملى والتعليم العملي والتعليم النظري

# ﴿ النابات والآجام ﴾

ان المناية لجلالة السلطان عبد الحميد في اتقان النابات والآجام جمل تركي<sup>ا</sup> لا تحسد غيرها من الامم في هذا الفرع

تشغل الآجام والغابات في تركيا مسطحا ١٥٩٥٥١٩٢ دونما وهو قريب من فدان اعنى جزءا من ٢٤٥٥١٩٢ ولا يدخل في هذا الجزء الا الولايات الواقعة فى القسم الاوروبى من تركيا والاناضول والقسم الملاصق لتركيبة أوروبا من تركية آسيا

وتألف هذه الآجام من ١٥ نوعا من الشجر الذي هومن انفع الانواع في الصناعة منها البلوط. والشاه بلوط. والجوز والحور. والصنوبر. والزيتون وستصل المملكة العنمانية الى حد ان تعرض هذه الاخشاب على أسواق أوروبا وهذه الفائدة المالية من الثروة الطبيعية كانت في اهمال وكساد الي عهد جلالة السلطان. وقد الحق بهذا البيان جدولا يتضح بالمقارنة بين ايرادات المعادن والآجام في السنين الاخيرة زيادة ٤٧ في الماية وهي عبارة عن ١١٦٠٠٠ جنيه انكليزي منها ٢٠٤٥ جنيه من واردات الآجام و١٠٠٠ جنيه من الرسوم المضروبة على المعادن التي تشتغلها الحكومة وهذه النتيجة أحسن مدح واوفي شكر لمؤسس هذه الحيرات وهو جلالة السلطان

# - ﴿ البنك المقارى ﴿ البنك

وهو يقرض نقودا على رهون عقارية وقد تحدد رأس ماله الآن بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه مجيدي وسيزيد رأس هذا المال بالتدريج بحسب مقتضيات الضرورة

الضرورة الي ٢٠٠٠٠٠ جنيه مجيدى

هذا اليغير ما هناك من النظام العسكرى الذي أصبح لا ينكر استعداده الا اعمى . وترقي المدارس والعلوم وسلوك سبل المدنية القويمة التي من أهم اركانها المحافظة على الدين

حتى أصبحت هذه الاعمال العزيزة تبشرنا ان المناية الالهية آخذة بناصرنا وان وراء هـذا الطل والبـلا عاما من نشاط الافـكار ونجاح الحال ان شاء الله تمالى

### <del>کے انکے خ</del> ﴿ دین ترکیا ﴾

جرت بين تركيا ودائنها مخابرات على خطة من الصدق ارتاحت اليها انفس هؤلاء فاحلوها محلها من القبول وسارت على نمط من الحدق عجيب يشاكل المعجزة خواصها فافضت الي حل مسألة الدين في ٧٠ ديسمبر سنة ١٨٨٨كان كل الدين قد بلغ في ذلك الوقت ٢٠٤٢٩٢٠٠٠جنيه انكايزي لان القروض التي حصلت في عهد السلاطين السالفة من سنة ١٨٥٨ الي سنة ١٨٥٥ وفي ضمنها قرض السهام التركية ذات القائض وهو رأس مال ايراده السنوي ١٤٠٠٠ فرنك عن كل كيلو متر من السكك الحديدية التي تنشأ في تركيا تضمنه سكة حديد الروملي كل هذه القروض مجموعها ببلغ تركيا عن دفع اقساط الدين (الكوبون) هو ١٤٧٨٢٥٥ جنيها انكليزيا وكان الذي دفع من هذا المبلغ الى وقت تأخر تركيا عن دفع اقساط الدين (الكوبون) هو ١٩٧٤٨٥٥٠ جنيها انكليزيا فنقص بذلك الدين الى ١٩٧٤٨٨٦٥٠ جنيها وهو متاخرات الفوائد المستحقة من شهر سنة ١٨٥٥ قده

وصل مجموع الدين العمومي في ٢٠ دسمبر سنة ١٨٨١ الى المبلغ السالف ذكر. أي ٢٥٤٢٩٢٠٠٠ جنيه

يجب ان يضاف الى هذا المبلغ هذه المبالغ الاخرى وهي

أولا مبلغ ٨٥٩٠٠٠٠ جنيه مجيدي وهو مجموع مبالغ اقترضت من مصارف غلطة قبل حلول سنة ١٨٨٠ سدالحاجات الحزينة وذلك الفرع من الدين قد تنازلت بسببه حكومة تركيا لدائنيها بمقتصي الاتفاق المبرم في ٢٧ نوف بر عن ايرادات الملح والتبغ والمشروبات الروحية وطوابع البوسته والحرير والاسماك

ثانيا الفرامة الحربية المستحقة للروسيا بمقتضي معاهدة الصلح وهى تقرب من مبلغ ٨٠٢٥٠٠٠٠ فرنك

ثالثا التعويض المستحق للتجار الروسيين بسبب خسائر الحرب من سنة ١٧٧٨ الى سنة ١٨٧٨

لم يكن الغرض من الاتفاق المبرم في ٧٠ دسمبر سنة ١٨٨١ التعرض لما كان يتوقع ان يكون لروسيا قبل تركيا من المطالب فان معاهدة برلين قد كفت المتفقين مؤنة البحث في ذلك اذ نص فيها صريحا على ان هذه المطالب يقوم بادائها حاملو السندات التركية وانما كان القصد من الاتفاق المذكور حينئذ مجرد البحث في مسألة الدين العمومي

بني هذا الاتفاق على أمرين احدهما الحقيقة وهو مجموع القروض التى حصلت فى سنين١٨٥٨ و ١٨٦٠ و١٨٦٣ و١٨٦٥ و١٨٦٥ و١٨٦٧ و١٨٧٥ و١٨٧٥ والثاني الاسهم التركية وقسم الدين الحقيقي هكذا

أولا مبلغ ١٧٦٥٥٥٠١ جنيهات انكليزية وهو مجموع القروض الثمانيـة المذكورة

المذكورة استنزل منها مبلغ ١٨٩٣٠٠٠٠ جنيها انكليزيا هو مجموع تسديدات (استهلاكات) مختلفة حصلت الى وقت كف تركيا عن دفع اقساط الدين واستنزل منه بعد ذلك أيضاً مبلغ ٨٦٦٨٤٥٠ جنيها انكليزيا كان اذ ذاك في الحزينة فانحط بذلك راس المال المقترض الى ١٥٩١٥٠٠٠ جنيه انكليزي ثانيا مبلغ ١٨٧٩٦٠٥ اصدرت به سندات وقتية تدي سندات رمضان عقتضى ارادة سنية صدرت في ٢ آكتوبر سنة ١٨٧٥ الموافق ٦ رمضان سنة ١٢٩٧ من أجل سداد المبلغ المستحق في ستمبر سنة ١٨٧٥ وهذه السندات تعطى لحاملها الحق في نصف الربح ونصف المبلغ المستهلك من من الدين بسبها

هذا المجموع العام وهو مبلغ ١٦٠٩٨٥٩٨٨ جنيها انكايزيا قد نقص الى مبلغ ٩٢٢٢٥٨٦٧ جنيها انكايزيا ومنشأ هذا النقص حط الدائنين لتركيا من راس المال الاصلى ٧٧و٢٤ في الماية وهذا المبلغ كان يعطي فائدة سنوية قدرها واحد في الماية وكان في حالة من شأنه فيها ان يزيد ربحه تدريجا تبعاً للظروف الى؛ في الماية

اما الاسهم التركية فقد جزئت ١٩٨٠٠٠ سهم قيمة كل منها ١٠٠٠ فرنك وربحه السنوى ٣ في الماية تسدد (تستهلك) في ١٠٤ سنين بست سحبات سخرية تحصل في أول فبراير وابربل ويونيه وأغسطس واكتوبر ودسمبر من كل سنة والذى استهلك منها حتى أول آكتوبر سنة ١٨٧٥ هو ١١٠٠٠ سهم من ذات الاربمائة فرنك أى ٤٤٤٠٠٠٠ أو ١٧٧٦٠ جنيه انكليزي وبقى منها في ايدى حاملها ما قيمته ٣١٥١٢٤٠٠ جنيه انكليزى وقد نقصت قيمة كل سهم من هذه السهام بمقتضى اتفاق ٧٠ دسمبر سنة ١٨٨١ ٩٠وه٤ قيمة كل سهم من هذه السهام بمقتضى اتفاق ٧٠ دسمبر سنة ١٨٨١ ٩٠وه٤

في المائة فصار عن السهم على صورته الجديدة ١٨٠ فرنكا و٣٦ سنتيا وحدد راس مال السهام التركية الجديدة بمبلغ ١٤٢١١٤٠٦ جنيهات انكليزية

بلغ عدد السندات التركية ذات الفائض التي اصدرت في خلال المدة الفاصلة بين الامرين الماليين الصادرين في اكتوبر ودسببر سنة ١٨٧٥ وجمل استهلاكها في هذه المدة ١٥٣٥ سهما وهي راس مال اسمى قدره وحمل استهلاكها في هذه المدة علت تركيا لنفسها في هذه السهام الحق في حطيطة ولا في الماية من الدفعة السنوية المضافة الى السهام التركية من عهد رجوعها الى دفع الاقساط والمضافة أيضا مبلغ العشرين في المائة من قيم السمام ذات الفائض المستهلكة . كفت تركيا عن دفع فائدة السهام ولم يكن عليها ان تمود الى الدفع حتى يتوفر لديها مبلغ يزيد عن اللازم لد طلبات أصحاب السندات ذات الفائض فاذا توفر هذا المبلغ تكون الفائدة مستحقة الدفع هي وقيم السندات المسحو بة

ولما نقص الدين بهذه الطريقة قدخصصت الحكومة التركية لمصلحته جلة ايرادات تنازلت عنها لدائينها حتى يتولوا ادارتها بانفسهم وهذه الايرادات هي الانواع الستة من الاموال غير المقررة أو عوائد الملح والتبغ والمشروبات الروحية وطوابع البوسته والحرير والاسماك الستي يردها أصحاب مصارف ( بنوك ) غلطه بمد تحصيلها الى حاملي السندات العثمانية

(ب) زيادة رسوم الجمرك التي تنشأ من تنهير تعريفة الرسوم عند حصول تنقيح في اللوائح التجارية فتستفيد ادارة الدين المثماني من هذه الزيادة

(ت) زيادة الايرادات التي تنشأ من تمميم تطبيق القانون الحاص بالامتيازات عند مقارنتها بالايرادات التي كانت تحصل فيا سبق من رسوم التمتع

(ث) الجزية التي تدفعها امارة البلغار الى الوقت الذى حددتها فيه الدول الموقعة على معاهدة برلين بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه مجيدي يدفع مسانهة من رسوم التبغ اما ان رأي الباب العالى بعد تقرير الجزية أو الضرية بهذه الصفة ان من صالحه استعالها كلها أو استعال جزء منها في سبيل آخر وجب عابيه ان يعوض هذا المبلغ الذي يكون بهذه الواسطة قد سحبه من حاملي السندات بمبلغ مساولموائد التبغ وفي حالة عدم كفاية هذا المورد يؤخذ المبلغ من مورد آخر واف به

(ج) الزيادة في ايرادات جزيرة قبر صوتموض في الحالة التي تخرج فيها هذه الجزيرة من قبضة الحكومة العثمانية بمبلغ سنوي قدره ١٧٠٠٠٠ جنيه مجيدي يستنزل من عوائد التبغ بمداحتساب مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه الذي استبدات به جزية البانار فاذا لم تكف هذه الزيادة لتكملة مبلغ ١٧٠٠٠٠ جنيه كان على مصلحة عموم الجارك ان تعطى بالباق سفاتج في كل سنة

(ح) دين الرومالي الشرقي الذي حدد بمبلغ ٢٤٠٠٠٠ جنيه مجيدى في السنة مضافا اليـه الايراد الصافي لعوائد هـذا الأقليم المقـدر بمبلغ ٥٠٠٠ جنيـه مجيدى

(خ) ايراد التنباك المحدد بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه مجيدي تضمنه مصلحة الجمارك بسفائج تسحب عليها في كل نصف سنة

(د) جيع المبالغ التى تدفعها للحكومة المهانية كلمن حكومات السرب والجبل الاسود والبلغار واليونان مما فرض عليها دفعه من الدين الاهلي في مماهدات برلين والاتفاق المبرم في القسطنطينية يوم ٢٤ مايو سنة ١٨٨٨

الانواع الستة من الاموال غير المقررة المذكورة في حرف(١) ضنمت

كا قلنا لاصحاب مصارف (بنوك) غلطه ديهم الذي على الحكومة المثمانية وقدره ٨٥٩٠٠٠٠ جنيه مجيدى وقد تنازل هؤلاء بمقتضي اتفاق حصل بين الطرفين في ٢٠ دسمبر سنة ١٨٨١ عن ادارة هذه الاموال لتكون تابعة لنظارة المالية في مقابلة ايراد ٣٧١٣٦٣ سهما قيمة كل منها ٢٧ جنيها مجيديا وربحه السنوي خسة في الماية وذلك عبارة عن راس مال قدره ٨١٦٩٩٨٦ جنيها مجيديا

الدين المثماني الممومى وهذا الحق يكسبهم مبلغ ٥٩٠٠٠٠ جنيه مجيدى بعضه الدين المثماني الممومى وهذا الحق يكسبهم مبلغ ٥٩٠٠٠٠ جنيه مجيدى بعضه فائدة وبعضه من أصل الدين يستنزل لهم فى كل سنة بمقتضى هذا الامتياز من صافى ايراد الاموال المتقدم ذكرها ولذلك سبيت هذه السهام بالسهام المتازة

هذا الاتفاق المبرم في ٢٠ دسمبر سنة ١٨٨١ كثير النتائج الحسنة في زيادة مالية المدكمة العثمانية لا من حيث مالقيـه من القوائد العاجلة فقط بل من حيث الفوائد المستقبلة التي جعلها سهلة الحصول

قد وضع جلالة السلطان بما عهد فيه من الحكمة في الارادة السنية التي صدرت بهذا الاتفاق في شهر دسمبر سنة ١٨٨١ مبدأ تحوبل الدين المثماني الذي وحدم توحيدا كان فيه اكبر فائدة لجميع المعاملات العامة ولمصلحة حسامات المالية

لم يتوقف وكلاء البيوت المالية بلندره وباريسوفينا وبرلين وهأصحاب الاغلبية من حاملي السندات العثانية في قبول هذا المبلغ فصدرت ادارة سنية في ٢٠٠٠ يوليه سنة ١٨٨٣ بالتصديق على مشروع مجلس ادارة الايرادات المتنازل

المتنازل منها للدائنين الحاص بتحوبل الدين العمومي الذي نقص مقداره كما علمت وبالتصريح باصدار سهام جديدة

آخر الاعمال التي حصلت في هذا الشأن بعد تاريخ صدور هذه الارادة كان في ١٧ مايو سنة ١٨٨٤ ولما تمين المندوبون لمراقبة التحويل في ٢٣ يوليه من هذه السنة ابتدأت الاعمال في ٢٠ نوفير منها وتحرر لنجازها ميماد من أول مايو سنة ١٨٨٨ الى ١٣ منه

غير ان هذا التحويل أوتوحيد الدين الممومي المثماني ان أردت تسميته باسمه الحقيقي لم يكن الامقدمة لاتفاقات أخري كان من شأنها فضلا عن استمر ارها على تقليل مقدار الدين العمومي والدين الداخلي المتداول أن تورد للخزينة المثمانية مبالغ مهمة

كذا كان تحوبل الدين الممتاز وقرض الدفاع فى ٧٧ ابريل سنة ١٨٩٠ وصدرت ارادة سنية مقتضاها اقتراض مبلغ ١٩٥٦٨٥٠٠ فرنك يكون ممتاز التحوبل بفائدة أربمة فى المائة الممتازة المضمونة بتلك الايرادات أو تسديد قيمها تبماً لارادة حاملها

قسم هذا القرض الي ٣٩١٣٩٣ سع الحاملها قيمة كل منها ٥٠٠ فرنك وربحه السنوي عشرون فرنكا تدفع أثمانها على أقساط متساوية فى أربع وأربعين سنة أو على ثمان وثمانين سحبه تحصل فى كل نصف سنة منها واحدة بالقسطنطينية في شهر فبراير وأغسطس من السنة تحت ملاحظة مجلس ادارة الدين العموى والمصرف (البنك) المثماني وربح هذه السهام يدفع ذهبا فى كل نصف سنة يوي ١٣ مارس و١٧ ستمبر من السنة بمدن باريس والقسطنطينية ولندره وبراين وفرنكفورت وامستردام فى مكاتب

المصرف المثماني أومكاتب وكلائه

حدد ثمن السهم من هذه السهام الجديدة عبلغ ٤١١ فرنكا وخمسين سنتيا من ١٣ مارس سنة ١٨٩٠ وأعطى الحق لحاملي السندات الممتازة التي ربحها السنوي ه في المائة في الاشتراك بالاولوية في تلك السهام بسعر ١٩٠ فرنكات بدون أن ينقص هذا الحق شيأ من حقوقهم أو ان يدفعوا في نواله شيأ

ان مقدار الدفعة السنوية الواجبة لحاملي السندات المتازة التي رجما في المانة والتي حدد لتمام سدادها سنة ١٩٠٦ كان بمقتضي اتفاق ٢٠ دسمبر سنة ١٨٨٠ مبلغ ٥٣٧٠٠٠ جنيه انكليزي أما السهام الجديدة فلها كانت دفعتها السنوية مبلغ ٣٩٢٠٠٠ جنيه انكليزي فقط ينتج من ذلك نقص فيها كان يدفع مسانهة قدره ١٤٥٠٠٠ جنيه انكليزي في السنة خصص لسداد (استهلاك) أربسة أنواع الدين على نسب متساوية الا الاول منها فان ما خصص له من هذا المبلغ هو ١٠٠٠٠ جنيه انكليزي فقط

لو أن تحويل الديون المتازة كان قاصراً على تلك المزية لم يكن فيه أدنى فائدة عاجلة للخزينة المثمانية . وان كاذقد يفيد من حيث حالة الدين الممومي في تركيا

في هذا المقام قد تجلى لاعين الناس حذق جلالة السلطان في الامور المالية بأعجب منظر وأبهاه فانه قد حمل أرباب الدين الداخلي المتداول وهم حملة الاوراق المسماة بالسهام المؤقتة والاستقراضية على الانتفاع من هذا التحويل أخذ الوكلاء الماليون المكلفون بتحويل الديون الممتازة على أنفسهم أن يقترضوا خسة ملابين من الجنهات المحيدية باصدار سهام ربح كل منها أربعة

في المائة وله من أجر الاستهلاك واحد في المائة خصص من هذا المبلغ نصفه ( مليونانونصف) لتحويل الاوراق المسهاة بالسهام المؤقتة وغيرها

وخصص ۱۰۰۰۰ لدفع بهض مطالیب الحزینة العثمانیة أما باقی المبلغ وهو ملیون ونصف فقد واظب أولئك الوكلاء علی أخذه بسمر ۷۰ باعتبار جملة السهام المصدرة ودخل بسبب ذلك فی خزینة الحكومة التركیة مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ جنیه مجیدی

قد نشر في ٣ يونيه سنة ١٨٨٧ في جرائد القسطنطينية مذكرة رسمية بينت حالة تحويل جزء من سهام الدين المتداول فجاء فيها ان الاوراق المسهاة بالسهام المتحولة والجديدة والعادية والمؤقتة والاستقراضية ذات التحويلات الاهلية وهذه السهام هي أوراق الدين الاهلي المقترض أثناء الحرب التركية الروسية وبعدها يجب أن تبدل بالسندات الجديدة التي تدفع قيمتها لحاملها المسهاة بالسهام التركية

حدد رأس المال الذي أريدتمويله على هذه الطريقة وهي (١) بالنسبة المسهام المحولة والجديدة حدد بمبلغ مساو لربحها مدة عشر سنين محسوبا هذا الربح بالسعر القرر لهذه السهام (٧) بالنسبة المسهام العادية والمؤقتة حدد بمبلغ مساول بحها مدة ثمان سنين (٣) بالنسبة للدين الداخلي برأس ماله الموجود

في سنة ١٨٩١ ابتكر تدبيرجديد لا يزال في معرض البحث اذا تحقق رجى من وراثه خير كثير لمالية الدولة الشمانية ذلك هو تأصيل المبلغ الذي يتوفرمسانهة من تحويل الديون الممتازة وهو ١٤٥٠٠٠ جنيه انكليزى (تأصيلة جمله رأس المال) ينشأ بهذا المبلغ السنوسيك قرض قدره ٢٩٠٥٠٠٠ جنيه انكليزى باضدار سهام عمانية ممتازة بنفس السمر الذي أصدرت به سهام ٧٧ ابريل أعنى أربمة فى المائة من الربح وواحدا في المائة من أجرالا سهلاك تدفع قيمة هذه السهام فى أربع وأربعين سنة

لما كان الفرعان من الدين المثماني المشار اليهما بحرفي ( ت ) و ( ث ) كما تقدم مقدرين بقيمة أقل من الفرءين السابقين لهما كانت الهمة موجهة طبماً لايجادطريقة استهلاك اضافية لتسديدها فلهذا الغرض أخذ وكلاء الديون على أنفسهم أن يدفعوا فيما يطلب منهم سهاما من هذين الفرعين حرصاً منهم على أخــ السهام الممتازة الجــ ديدة التي قيمتها ٨٠ وبما كانت تقتضيه سهام النوعين المذكورين في ذلك الوقت من الثمن الذي في رأس مال حقيقي قدره ۲۳۲۰۰۰ جنيه انكليزي يخــرج من أيدي المتعاملين ١١٠٠٠٠٠ جنيــه انكليزىمن الدين المموى هذا المبلغ لماكان للحكومة فيه بمقتضى اتفاق ٧٠ دسمبر سنة ١٨٨١ واحد في المائة أعنى ١١٦٠٠٠ جنيــه انكليزي فستكنى مصلحة الدين بسبب تأصيل مبلغ ١٤٥٠٠٠ جنيه انكليزي مؤنة المطالبة السنوية بمبلغ ١١٦٠٠٠ جنيه انكليزي هـ ذا العمل هو من الاهمية بحيث ان الحكومة المثمانية لا تسرع في القطع باجرائه بل أنها لا تجـزم به الابعـد الاحاطة بجميع وجوهه وتقدير كل الاعتبارات فيه وقد استفادت السهام التركية أيضاً استفادة تذكر من المزايا الناشئة من تحويل السهام المتازة فبلغ استملاك هذه السهام من ٥٨ الي ٧٧ في المائة وحيث ذ فالذي كان ينال في الاقتراع (يانصيب) على مبلغ ٢٠٠٠٠٠ فرنك جائزة قدرها ٣٤٨٠٠٠ فرنك صار يقبض من الآن فصاعدا جائزة ٢٧٠٠٠ فرنك

لِنظرالآن في تحويل قرض الدفاع بواسطة تأصيل جزء من الحراج النظرالآن

الذي تأخذه الدولة من مصر في سنة ١٨٨٧ كانت حكومة جلالة السلطان افتكرت في أن تحوّل القروض المختلفة المضونة بهــذا الحراج الذي تدفعــه مصر للباب العالي الا أنه قد منع من أنفاذ ذلك في حينه جملة موانع سياسية ومالية ولكنءند مارأي جلالة السلطان أنهقد جاء الوقت المناسب لأنفاده صمم عليه فيسنة ١٨٩١ وقد توجهت.مساعيه اليالآن بالنجاح النام.ان.قرضالدفاع التي أصدرت سهامه في سنة ١٨٨٧ وهو آخر القروض المضمو نة بالخراج المصرى يبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه انكايزي وربحه خمسة في المائة واجر استهلاكه واحد في المائة في شهر فبراير سنة ١٨٩١ نقص أصل هذا القرض بسبب الاستهلاك الى ٤٣١٦٥٢٠ جنيها انكليزيا وذلك في اثناء المذكرات الاولى بين الحكومة وهي ٢٨٠٦٢٢ جنيها انكاليزيا بمقتضى الارادة السنية الصادرة في ٢ مارس سنة ١٨٩٢ الحاصة بتحويل القرض المذكور مبلغ ١٤٠٣ جنيهات انكاـيزية نفقات واجرة عمل( عمولة أو قومسيون )ومبلغ ٢٦٥٤٣ من أجل الاستملاك وبق بهذا النقص من أصل الدفعة ٢٥٢٦٧٦ جنيها انكليزيا لتأصيله فاذا جمل ربحه ٤ في الماية كان الحاصل راس مال قدره ١٣١٦٩٣٠ جنيها انكليزيا فالثمن الذي أصدرت به نلك السهام وهو • ه كان راس المال الاسمى هذا يعطى راس مال حقيتي وقدره ٥٦٨٥٢٣٥ جنيها انكليزيا وقد نقص هذا المبلغ بما سقط منه من أجرة عمل الضمانة (الممولة) وهي واحد في المائة على رأس المال الانسمي الى مبلغ صاف وهو مبلغ ٥٦٧٢٠٦٨ جنيها انكليزيا من هذا المبلغ استغرق تحويل ما يوجد من سندات قرض الدفاع مبلغ ٤٣١٦٥٣٠ جنيها انكليزيا وينتج من ذلك للخزينة المثمانية ربح صاف قـدره ١٣٠٥٥٣٨ مبنيها

٩ رسالة

انكليزياً وتلك بلا شك نتيجة عظيمة لا تحتاج لشرح في تقدير القارى، لهما حق قدرها

بقى علينا نما نسرده على القراءمن تحوبل القروض المثمانية سردا سريماً الكلام على مشروع قد تقرر مدئيًا ولا شك آنه لا يمضي عليــه زمن حتى يتم الفَّاذه وهو اصدارسهام لقرض قدره٠٠٠٠٠٠ جنيهانكليزي ربحها ثلاثة في المائة واجر استهلاكها واحد في ألماية ستنمكن به الحكومة العثمانية من شراء سهام الدين الموحد( وهي سهام ايصال خطوط حــديد الرومللي باوروبا المركزية )وقدر هـ ذا الدين ٨٠٠٠٠ جنيه انكليزي وتمكن أيضاً من شراء مدرعتين من مدرعات الدرجـة الاولى من أوروبا بمبلغ ١٤٠٠٠٠٠ جنيه انكايزي ولما كانت السهام المصدرة بثمن ٦٠ في المشة سيحصل منها ٣٠٠٠٠٠ جنيه انكليزي فيبق للحكومة العثمانية من همذا المبلغ ٧٠٠٠٠٠ جنيه انكليزي حددت الدفعة السنوية لهذا القرض بمبلغ ١٧٣٠٠٠ جنيه انكليزى وهــذا في مقابلة مبلغ ٨٧٠٠٠ جنيه انكليزى كان يطلب للقرض الموحد ومبلغ ٨٦٠٠٠ جنيه انكايزي كان ينتج من احتكار التنباك الذي منح لاصحاب هذا القرض من سنتين

قد رأى القارى، فيما سلف ان الامر العالي الصارد في ٢٠ دسمبر منح الحاملي السندات التركية تلك الاجزاء من الدين العمومي التي الزمت بها معاهدة برلين كلا من حكومة البلغار واليونان والجبل الاسود والصرب ولكن أوروبا قد تساهلت مع هذه الحكومات ولم تلزمها باداء ما قرض عليها في تلك المعاهدة عليها مع أن الحكومة الشائية قامت بما قرض عليها في تلك المعاهدة المسدق اضاع كشيرا من منافعها وهذا يدل دلالة واضحة على عدم المات عليها من منافعها وهذا يدل دلالة واضحة على عدم المات ا ثبات الدول التي كان لها نواب في مؤتمر براين ولولا ذلك لما رضيت أبدا بنقض تلك الحكومات الصغيرة ما ابرمته الدول الكبرى ووقع عليه نوابها سيتضح للقاريء مما نورده عليه بالاختصار من اجزاء الدين التي الزمت بها الحكومات المذكورة ومما عرضته الحكومة العثمانية من طرق تسديدها عرضا رسميا ومما في هذه الطرق من امارات العدل ودلائل الانصاف أهمية حل هذه المسئلة السيئة بالنسبة لتركيا ودائينها وما ظهر فيها من اعتدال حكومة جلالة السلطان ظهورا واضحا

حكومة البلغار مدينة لحزينة الحكومة العثمانية بحسب الارقام المأخوذة من مصلحة الدين العمومي بمبلغ اسمى قدره ١٠٨٨٥٢٨ جنيها مجيديافائدته واحد في الماية فما يدفع من الفائدة مسانهة يكون ١٠٨٨٥٥ جنيها مجيديا وهذا المبلغ (الفائدة) هو الذي كان من الضروري تأصيله

اذا اعتبرنا ان متوسط سمر ربح سهام الحكومات في أوروبا أربع في المائة نستفيد انه لا يبقى على البلغار شيء مما لزمها من الدين بعمد نهاية المدة المقررة لدفعه فان ربح الدفعة السنوية من راس المال الواجب عليها هو اربع في المائة

والمدة المقررة لاستهلاك المال مائة فى السنة فني هذه الاحوال يكون المبلغ اللازم لتمويض الدفعة السنوية وهى ١٠٨٨٨٥ جنيها مجيديا

وجدت الحكومة المذكورة في هذا التدبير منة عظمى من تقوية الثقة بها والحصول على الوفور المهمة التاتجة لها من المبلغ التي هي مدينة به للحكومة المثمانية هذه المزايا من شأنها ان تحملها على المشاركة فى انفاذ ذلك المشروع وفي الحقيقة لو ان حكومة البلغار كانت تسير فى دفع القسط الواجب عليها

من الدين مسانهة على طربق الحكومة المثمانية في الدفع (وهو الذي يجب عليها ان تفعله) لاضطرت في هذه الحالة ان تدفع في كل سنة مبلغ ٥٤٤٤٧٥ جنيها مجيديا وذلك بسبب زيادة هذا القسط تدريجا الى ٥٠ في المئة على حسب زيادة الواردات المتنازل عنها للدائنين وفوق ذلك ماكان يتيسر لها أبدا

أين تمرف المبلغ الذي يجب ان يحتسب لخزينها من قبل ان تسدد الدين كله

فاذا تحامينا خطر احتمال ما قد يعرض من الشك فى ازوم دفع ذلك المبلغ فى خلال مدة القرن المقررة لدفع الدين وقدرنا ما تدفعه حكومة البلغار كل سنة باثنين في المئة لكانت دفعتها السنوية ٢١٠٧٧٠ جنيها مجيديا في مدة مائة سنة فدفها مبلغ ٢٠٨٦٥٠ جنيها مجيديا مساتهة مدة خمس وعشرين سنة فقط هو اذن تديير كله فائدة لها

اذا بحثنا في اقساط الحكومة الاخرى من الدين كما بحثنا في قسط دين البلغار وجدناها كما ترى

> قسط اليونان جنيها مجيــدياً

٥٧٤٣٧٣ يسدد في مائة سنة انكانت دفعته السنوية ( ٧٨٤٥٩) جنيها عبيدياً وربحه أربعة في المائة ويسدد في ٢٥ سنة انكانت دفعته السنوية ٤٤٩٣١ جنيها وربحه ستة في المائة

« قسط الصرب »

م ۱۰۰ میدد فی ۱۰۰ سنة ان كانت دفعته السنویة ۲۳۱۸۲ جنیها

وربحه أربمة فى المائة بسددفى ٢٥ سنة ان كانت دفعته السنوية ٣٤٠٨٤ وربحه سنة

#### « قسط الجبل الاسود »

۲۹۲۵۹ یسدد فی ۱۰۰سنة ان کانت دفعته السنویه ۱۰۸۸ جنیهاور بحه ۶ یسدد فی ۲۰ سنة ان کانت دفعت السنویة ۱۰۸۰ وربحه ۲

لو أن الدول التي وقعت على معاهدة برلين اختارت هذا التدبير الذي هو غاية في سهولة الجري على مقتضاه ولا وجه للنقدعليه وألزمت الحكومات المذكورة باتباعه لحصلت تركيا عاجلا على مبلغ ٣٨٣٦٣٤٧ جنيها مجيدياً ولنقص دنيها بسبب ذلك المبلغ ١٩٠٠٠٠٠ في بعض سنين باستعالها هذا المبلغ استعالا رائده العقل والحكمة اللذان تبعتها في تدبير جميع رؤوس أموالها من عهد جلوس جلالة السلطان عبد الحميد على أريكة الملك

للدائنين الاوروبيين اذن أن يأسفوا على ان حكوماتهم لم تؤيد مطالب تركيا الحقة المبنية على الانصاف ولكن عليهم أن يتحملوا شهادة حق مدهشة على صدق تركيا في الوفاء بمهودها وقدرتها على تنفيذ الزاماتها بأحسن طريقة نافعة لماقدها

كانت السهام المكونة للدين العمومي العثماني معتبرة الى ذلك العهد في معظم الاحيان كانها مسائل ضمان استرباحية

ويحسن بنا أن نبحث الآن فيها كذا هل هـذه هي قيمتها الحقيقيـة في الوقت الحاضر أملا

كان الدين العمومي العُماني في خلال العشرين سنة الاولى من تشكيل

ادارته يزداد على الدوام باصدار سهام جديدة ويستميل عددا كبيرا من أرباب الاموال بسبب الفائدة المرتفعة التي كانت تعرض على مشتري سهامه ولما حدثت حوادث سنة ١٨٧٥ تفرق من كانوا متكالبين على تلك السهام وبقيت أسواق الاوراق المالية بأوروبا غاصة بها الي سنة ١٨٨١ ثم ابتــدأ دور آخر لاقبال الناس عليها بعد الاتفاق المبرم في ٢٠ دسمبر سنة ١٨٨١ واستسر بلا انقطاع مدة السنين المشر الاخميرة فاذالم يتم الآن بيمها وكان لا يزال جزء عظيم منها في الاسواق فليس ذلك الالان حالة الدين الحالية وما حصل فيه أثناء هذه السنين العشر من التغبير الكلي الناتج من الاصطلاحات التي منشأها عناية جلالة السلطان لم يفهمها كثير من الناس حق الفهم ومع ذلك لو انانسبنا ' مَبَلَغ الدين السنوي الي عدد سكان الدولة العلية وعدد ما فيها مرب الاميال الاربعة وقارنا بينها وبين البلاد الاخري لاوروبا في ذلك لنتج لنـا من هذا البحث الاحصائي حقيقتان (أولاهما) ان الدين المثماني أقبل بكثير من معظم ديون البلاد الاخري باعتبار عدد السكان في كل منها ( ثانيهما ) ان مساحة أرض الدولةالمثمانيـة لما كانت تسع من السكان أكثر ممـا فيها الآن بكثبر فيمكن اعتبار ان هــذه الدولة لم يسر الاخير منها فقط ( لو صح أن يقال هكذا) ولما كانت غنية تكبير مصادر الثروة الطبيعية كان ينتج من هـذه المصادر فوائد خارقة للمادة لو انها دبرت أحسن تدبير بؤدي الى الانتفاع بها مما ذكر يتضح لك اذن ما تنوقل عن سهام تركيا من انها، طرق ضمان استرباحية غير صحيح

قد قررت غرامة الحرب الروسية التركية في اتفاق ١٠ مايو سنة ١٨٨٧ المبرم بين الحكومةالمثمانية وحكومة الروسياوأخذت الحكومة المثمانية تسدد هذا الدین الذی قدره( ۸۰۲۵۰۰۰۰ ) فرنك أو (۳۵۰۰۰۰ )جنیه مجیدی بدفعة سنویة قدرها ( ۳۵۰۰۰۰ ) جنیه مجیدی ومدة استهلاکه مائة سنة

ومما خصص لتسديد رسوم الأغنام والاعشار التي تجيء من ولايات حلب وقويه وقسطموني واطنه وسيواس وهي ايرادات كان مجموعها يبلغ الى سنة ١٨٨٧ مبلغ ( ٢٧٥٠٠ ) جنيه مجيدي لكن بسبب القحط الذي أكل آسيا الصاري وتركيا آسيا كا أكل المزروعات القليلة واستمر عدة سنين قد قلت تلك الايرادات عماكان مقدراً لها وتسبب عن ذلك زيادة دين الغرامة فبلغ في سنة ١٨٨٨ الى ( ٢٠٠٠٠٠ ) جنيه مجيدي

وقد أبرم انفاق جديدبين الحكومتين المختصتين بتصفية هذه المتأخرات من أقساط الغرامة أعطيت الروسيا بمقتضاه أجزاء الحراج المتحصلة من ولايات حلب مع بقاء هذه حرة واعشار ولاية معمورة العزيز وبقيت الروسيا تقبض في الدفعة السنوية مبلغ ( ٤٥٠٠٠٠) جنيه مجيدى عوضا عن الدفعة الاصلية التي قدرها ( ٣٥٠٠٠٠) جنيه مجيدى وذلك مدة ست سنوات

أما التمويض الذي اشترط دفعه للتجارالروسيين الذين كانوا يقيمون في تركيا وعصات لهم خسائر من الحرب التي حصلت في سنة ١٨٧٧ فقد حددته اللجنة التي شكات للبحث في مطالب أولئك التجارالبالغ مجموعها (١٩٠٠٠٠٠) فرنك بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) فرنك

وفى دسمبر سنة ١٨٨٤ دفع قسط من هذا الدين وقدره ( ٥٠٠٠٠ ) مجيدي للدائنين ذوي الشأن

قد نشر جرنال المجلس التجارى بالقسطنطينية في ٧ ابريل سنة ١٨٩٧ مقالة عظيمة الشأن في الايرادات المنازل عنها لمصلحة الدين العمومي هاك توجمها انا نحفظ لانفسنا الحق فى أن ننشر فى أقرب وقت كالعادة تقريرا مفصلا لمجلس الادارة خاصا بالايرادات المتنازل عنه لمصلحة الدين العثمانى عن أعماله في سنة ١٣٠٩ هجرية الموافقة لسنة ١٨٩٣ مسيحية المتداخلة فى سنة ١٨٩٤

الا أنا قبل ذلك نقدم للقراء بعض الارقام الدالة على الحالة الممومية للدين في آخر السنة التي ايتها ٢٨ فبرايرسنة ١٨٩٤ مقارنة بها في سنة ١٨٩٢ المتداخلة في سنة ١٨٩٣

| 1981-798                               | 1448 -14            | 494                         |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>ن</b> ــــــــــ | •                           |
| ساس                                    | جنیسه مج            |                             |
| ********                               | 4051740             | ايرادات مجملة من كل المصادر |
| 119979                                 | <b>***</b>          | مصاريفالادارة ومصاريف آخر   |
| 174441                                 | 3737817             |                             |
|                                        | ت صافیة »           | ע וי ובוי                   |

| <b>41</b> \\\$•\$0 | *\^{\$  | مبـلغ ما يوجد في المصلحة المركزية               |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 7771               | .4/000  | باقي المبالغ المخصصة للاستهلاك في السنة الماضية |
| FFAYAIY            | 771-47+ |                                                 |
| 7743-1             | 1.4410  | باقي حساب يستنزل مما قبله                       |
| Y • X*• E •        | 9377.17 |                                                 |

| 1717.7                  | ۸۰۸۹۰                                  | صاف للسهام المستهدكة خالص لمصلحة الدين                      |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7108487                 | *\^\٤•                                 |                                                             |
| 1897 -1891              | 1 1498 - 1                             | 1894                                                        |
| سسنة                    | ســـنة                                 | يستنزل من ذلك                                               |
| 24.0                    | £٣.0                                   | ايراد القروض المتازة                                        |
| 117401                  | 1171701                                | ايراد القروض التي ربحهاواحدفيالمائةالمتنازلالارماببا        |
| 1801                    | 110                                    | عن الايرادات المشار اليهابحروف (١)و(ب)                      |
|                         |                                        | و(ت) و(ث) والسندات التركية                                  |
| 17-141-                 | 17.181.                                | ايراد مصلحة القروض التي حصلت                                |
|                         |                                        | في سنى ٨٦٣ و - ٢٤ و - ٦٥                                    |
|                         |                                        | و ب ۷۳                                                      |
| ٠٥٣٠٣٧                  | • ٣ ٨ ٨ ٠                              | باق يستممل في الاستهلاك                                     |
| 1498 - 1498             | 1498-1                                 | AST                                                         |
| سسنة                    | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                             |
|                         | جنيسه مجي                              | مبلغ الاستهلاك العادي                                       |
| <b>0P</b> AY <b>P</b> Y | Y+e+{Y                                 | المخصص لشراء الداخل المدلول عليه بحرف (١)                   |
|                         |                                        | وفيه ربح السندات المستهلكة                                  |
| V2474                   | 444.7                                  | المخصص لشراء الدخل المدلول عليه بحرف (ب)                    |
|                         |                                        | وفيه ربح السهام المستهلكة                                   |
| <b>\\0</b> pt           | 11747                                  | الناتج من تحويل السهام الممتازة والمستعمل عادة في الاستهلاك |
| <b>YY+3</b> •           | ٠٥٧٧ عالم                              | مبالغ مشتملة على ربح السندات المستهلكة ومستعملة في الاسته   |
|                         |                                        | ٠٠ رسالة                                                    |

| ٨٧٥٥٥       | \$774     | يها بحروف         | ات المدلول عا | نة بالايراد | نالمضمو  | الديو  |
|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|----------|--------|
|             |           |                   | و(ث)          | ) و(ت)      | ر( ب     | (١)    |
| £4144       | £0££A     |                   | 1             | مجموعه      |          |        |
| 743170      | 970575    | -                 | ليها          | يضاف إ      |          |        |
| 71000       | Y1417     | الاستقبل          | بالهفالاستهلا | جلاستم      | المبلغلا | مذا    |
| 064.40      | •%\7.\    |                   |               | المجموع     |          |        |
| متوسط الثمن | وسطالتمن  | <b>.</b> .        |               |             |          |        |
|             |           |                   | لمستهلك       | لاسى ا.     | المال    | راس    |
| جنيهانكليزى | في المائة | جنيه انكليزي      | فى المائة     | سنة         | فلال ال  | في خ   |
| •••/        | 3778      | ٤٨٩٠٠٠            | ۱) ۱۵ر۳۰      | پحوف(       | مالمرموز | القسم  |
| ۳۸۰۰۰۰      | ۳۰٫۷۰     | <b>{•{•{•</b> ••• | ۲٤ ١٨٧ (٢     | ه (ب        | ď        | )<br>) |
| 445         | ۸۰ر۲۱     | <b>۲۲۳•</b> ۸•    | ن) ۱۳٫۷۰      | » (د        | D        | ď      |
| 147         | ۸ ر۲۱     | 1404              | ر ۲۲٫۳۱ (۱    | د (ت)       | <b>»</b> | »      |
| 1411        | ۲۹٫۷۱     | 14.144.           | ۰۰ر۲۹         |             |          |        |
|             |           | -                 |               |             |          |        |

# مبالغ مخصصة للاستهلاك

## جئيه مجيسدى

| واسمال اسمي مستهلك | راسمال اسمى وأصلى |                       | •        |
|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 014.11.            | YAF#11Y           | : الاولى قديم حرف (١) | الجسلة   |
| 17780              | 1                 | الثانية قسم حرف (ب)   | 7)       |
| /44434             | T.081771          | الثالثة قسم حرف (ت)   | <b>)</b> |
|                    |                   |                       |          |

حرف

| Y0Y0·•      | ۳٤٦         | 101970         | حرف (ث)                            |
|-------------|-------------|----------------|------------------------------------|
|             | • •         |                | الجلة الرابعة السندات التركية التي |
| 47/         |             |                | -                                  |
|             |             |                | ربحها ٨٥ في المائة                 |
| 11.781      | 181         | 1111           | « ٢٠ في المائة                     |
|             | •           | <b>1440</b> {X | « المشتراه                         |
| AY4444      | ١.          | •• <b>/</b>    | المجبوع                            |
| <del></del> | ۔<br>ات وهو | ت والمصرو      | يتبع هذا حساب تفصيلي للايرادان     |
| 1117 - 1117 |             |                |                                    |
| ســـنة      | ـــنة       |                |                                    |
| ساسے        | جنيسه مجير  | •              |                                    |
| 1.41.44     | 11.57.0     | ابعالبوسته     | ايراد المشروباتالروحية والملح وطو  |
|             |             | (              | والاسماك والحرير ومتأخرات التبغ    |
| 1           | 90409       | (              | أعشار التبغ                        |
| Y0          | Y0          | Č              | عوائد التبغ                        |
| 71750       | 34.44       | ſ-             | جزء من ربح الرسو                   |
| 104.47      | /07.77      | ړ              | ·<br>خراج الروملي الشرقي           |
| 1.4047      | 10.4.1      | Ĺ              | سفاتج على مصلحة الجمارك من أصل     |
|             |             |                | خراج جزيرة قبرص                    |
| ••••        | ••••        |                | وخراج التنباك                      |
| ******      | 7791740     | •              |                                    |
| 111-        | 1111        | - 1194         | مصروفات سئة                        |

| ــدى    | جنيسه مجي        | •                                            |
|---------|------------------|----------------------------------------------|
| 7484    | 31078            | مصروفات الادارة المركزية لمصلحة الدين        |
| 717     | 14               | الحسارة الناتجة من تبدبل الفضة               |
| \       | 1711             | نفقات وأجر عمل ( عموله )                     |
| A097.   | 1                | المجبوع                                      |
| YAYA    | YATI             | فائدة الحطيطة في بيع الكمبيالات              |
| ٤//٤    | X+7F             | يستنزُّل منذلك الربح على المبالغ المودعة وهو |
| Y\\{0{0 | ••3 <i>P</i> \/Y | المجموع                                      |

لماكان المطلع على الجداول المتقدمة يمكنه أن يقتنع عا جاء فيها فالنتيجة العامة لاعمال سنة ١٨٩٣ هي أحسن وأدل على التقدم من نتائج أعمال السنين المتقدمة

قد نشر أخيرا تقرير المسيو فنسان كيارد عن الدين الاهلى العثماني فى سنة ١٨٩٣ المتداخلة في سنة ١٨٩٤ وهو يحتوى كالعادة على بيان مفيد لحالة دين المملكة العثمانية

قال المسيوفنسان كيارد في هذا التقرير لاشك في اني أؤمل ان الايرادات المتنازل عنها للدائنين يمكن أن تزيد في كل سنة زيادة مهمة كالتي تكلمت عنها في تقريري عن أعمال السنة الماضية وان التقدم لم تظهر بمد علائمه كماظهرت في السنة المذكورة الا أن الامور يظهر أنها ستجرى في نفس مجراها قد زادت جلة الايرادات الي أن بلفت ( ٢٥٤٢٧٣٥) جنيها مجيدياً يقابلها في السنة الماضية ( ٢٥٠٨٧٦٠) جنيها مجيدياً أو ٣٥ ر ١ في المائة

لكن من جهة أخرى قد زادت المصاريف مبلغ ( ٣٠٣٣) جنيها مجيديا فاذا قورنت سنة ١٨٩٣ المتداخلة في سنة ١٨٩٩ المتداخلة في سنة ١٨٩٩ المتداخلة في سنة ١٨٩٣ وجدنا ان زيادة الايرادات في الاولي عن الثانية هي ( ١١٠٦٣١) جنيها مجيدياً أو ٣٧ ره في المائة

السبب الاول فى زيادة المصاريف هو زيادة أجرالعمال وهذه طريقة اختارتها ادارة مصلحة الديون لتكفل بها لنفسها الحصول على عمال أكفاء خبيرين بالاعمال فزيد فى عدد المفتشين وكانت نتائج ذلك حسنة وسيكون أثر هذه الاصلاحات أظهر فى نهامة السنة الحالية

لاحظ المسيو فنسان كيارد أيضا من جهة أخري ان تحصيل الايرادات كان يجرى مع صعوبات عظيمة بسبب قلة الحاصلات الزراعية جدا وانحطاط اثمانها في جميم الجهات ولكنه يفتكر ان المبلغ المتحصل لا بد ان يكون وافيا بالمطلوب واردف هذا بقوله بمد في حــذا الموضوع (سيتضح لك ان ايرادات سنة ١٨٩٣ المتداخلة في سنة ١٨٩٤ أحسن من ايرادات السنة الماضية نم انك لا تسر كثيرا في هذا الموضوع لان انحطاط أسعار الحبوب قد أبط هم المزارعين أو قال موارد ارزاقهم وهذه المصيبة أصيب بها أمة زراعية بطبعها وهي الامة التركية ولا يبرج عن ذهنك أيضا الحجر الصحى الذي خرب آسيا الصغري بسبب وجود الكوليرابها. وحينئذ فني سنة لم تساعد فيها الظروف كهــذه قـد ظهر من أوائلها ان الايرادات حفظت نسبتها مع أن الاحوال في هذه السنة كانت أبعد من ان تكون أحسن منها في السسنة الماضية بلكانت اسوأ لكني أظن من العبث ان نؤمل استمرار زيادة ٠ الايرادات واذا جربنا عليه في السنة الماضية كانتِ النتيجة راضية

واليك عبارة المسيو فنسان كيارد في تقريره عن مسألة المال الاحتياطي لريادة ربح الدين العمومي قال \* ان المال الاحتياطي يصل في الميسنة ١٨٩٣ – ١٨٩٤ الي مبلغ (٢٧٤٨٩٣) جنيها مجيديا وسيصل في مارس سنة ١٨٩٣ الي مبلغ (٣٣٧٠٠) جنيه مجيدي فالآن ان أريد ان يدفع لمصلحة الدين مسانهة ربع الاحتياطي زيادة عمايدفع لها قتضى ذلك وجو دمبلغ (٢٩٢٧٠٠) جنيه مجيدي وحينئذ يكون الدفع عمكنا ولكن لا يستنتج من ذلك امكان حصوله عاجلا فان المادتين ١٩٥٠ من الامر العالي المكرم يظهر من فواهما ان شعر الربح يلزم ان يقرر قانونا وهذا هو السبب في ايجاد المال الاحتياطي أسعار الربح من التنفير وما ينتج من ذلك من التشويش المشكل في انفاذ مشروع الاستهلاك

ربما أنهم كانوا يقصدون أن أسمار الربح أذا زادت تبقى على هذه الزيادة ولكي يقدموا لمجلس أدارة الديون الطريقة الكافلة لتحقيق هذه النتيجة منحوه الحق في إيجاد مبلغ احتياطي يمكن أن يؤخذ منه من المال حسب مقتضيات الاحوال ما يكمل به النقص من أحد نصني السنة الي نصفها الآخر

ومع ذلك فهاهى عبارة مسيوفنسان كيارد في ابدا، رأيه الذي هو متمسك به من غير شك كما قال في صحيفة ١٧ من تقريره قال هذا السيد هذه المجازفة دون جميع المجازفات يظهر انها أحسن تدبير في الامور المالية ولا يمكنني مع هذا ان انكر ان نص الامر العالي فيه دليل معقول جدا لاؤلئك الذين يريدون ان يدفعوا فورا واحداً في المائمة من الربح الذي هو أربعة في المائة وقد دفعه اكثرهم حتى حصل من المال الاحتياطي المبلغ اللازم

اللازم ولا يمد ثم حاجة الى البحث فى ان سعر الربح يمكن ان يبقى على الدوام محفوظا من التنهير أولا يمكن

ان كل من يحاول بمد هذا اشراب الافهام فى الايام بقوله (الحلافة فى قريش) ليس من قصده الآشق قلب عصا الاسلام باثارة الحواطر على بنى عمان لانه عامل من جهة الاعداء على الاجهاز على السلطنة الاسلامية ومحوها من لوح الوجود

قوله الحلافة فى قريش متكاً يتكى عليه وهو نوكي لا يدري شيأ من الامامة المهمة التى قبل ان توجد اليوم فى انسان واقلها معرفة حال الزمان والمكان وسياسة البلادوالعباد

ولو ان قصده الصلاح والاصلاح كما يقول لنقب على الاسباب التي السالا، ومنبع جرثومة الشر وحاول علاجهامن أقرب الطرق الموصلة اليها ان الباحث في حال انقلاب الامة لهذا الشقاء بعد السعادة والاستعباد بعد السيادة والذل بعد الدز والفقر بعد الني والضعف بعد القوة والجهل بعد العلم والظلم بعد العدل والفسق بعد العصمة حتى اذاقها الله لباس الجوع والحوف لما وجد علة ذلك ان الحلافة انتقلت من قريش وصارت الى بني والحوف لما وجد علة ذلك ان الحلافة انتقلت من قريش وصارت الى بني عثمان لان جيراننا الذين سادوا علينا ليسوا بقرشيين بل ليسوا بمسلمين ولان الامة انتكست وادركها الاختلال أيضا والحلافة اذ ذاك في جرة قريش وتحولت وجوه مصالحها الى مضار ومفاسد والرائي يحكم ان كان منصفا ان بعض القرشيين من ضمن الاسباب التي زادت الامة شقاء وتعسا

قالوا تبتي الدولة مع الكفر ولا تبتي الدولة مع الظلم وصدقوا ولا ظالم أظلم ممن ظلم نفسه واهلك أهله بالبدع الذي تنبه عروق الحلاف والتفرق

الذى هو مدعاة للفتنـة ومبعث للشـقاق والهرج الذي منـه قولهـم الآن ( الحلافة فى قريش )

ولدليل على سوء القصد انه لا يقدم بين يدي نصيحته علاجا لما نحن فيه وانما يلمع الى ما تعطل من أهم وظائف الامامة بحوادث الزمان أوالارتباط الواقع بين الدول من نتائج فرط الاختلاط بين الامم ويشير الى تعطيل حدودها بهبيج النزاع والشقاق ويشعل ناراً كامنة خامدة لتذهب بطوائف الاسلام التى افترقت على ٧٣ فرقة وتلاشيها من الوجود

اللم لاسيطرة على الحلفاء ولامحاسبة على أعمالهم رضى الله عنهم انانقص عليك ما دونه التاريخ لتملم ان الفتنة التي بها بلينا في هذه الايام أيام سلطنة بني عثمان لا تذكر في جانب مامر وتصرم وولاة أمورنا منهم ليسوا بأشد ممن ارتق عرش الحلافة من قبلهم لتحكم ان كنت منصفا على حالك الذي أنت فيه

انا لا ننكرالحصال التى بانت بها قريش عن جميع العرب فضلا عن العجم من كل وجوه خصال الكرم من الثبات والتحمس وجزل العطاواحمال المؤن الغلاظ وقري الاضياف ووصل الارحام والقيام بنوائب زوار البيت والاختصاص بمدح الفرسان والاشراف وانهم لم يشاركوا العرب والاعراب في شيء من جفائهم وغلظ شهواتهم ويكنى اننا لم نر قريشا انتسبالي قبيلة من قبائل العرب وقد رأينا فى قبائل العرب الاشراف رجالاً ينتسبون لقريش كنحو الذى وجدنا فى بني مرة بن عوف وبني سليم وفى خزاعة وفي قبائل شريفة أخر

ولكن تغير الاحوال وتبدل المظاهر واختلال الشؤون وافتراق الراعى والرعية ومخالفة الشرع وعدم الاهتداء به والناس على مسمع مما شرعه الله

وفعله رـول الله نسخ ما أحكم وأباح ما حظر وحظر مااباح فتحولت القارب الي وجهة أخري

انتقلت الخلافة الى بني أميــة فاعطوا الملك حقه من الفتوح والتغلب والمدل في القضاء وحفظ الامن والراحة ولكن لم يمنع آكثر أثمتهم من الانفهاس في الترف والنم والاستبداد بالاعمال كافة والاسراف في النفقات من بيت المال ولم يباغ ملكهم قرنا واحدا حتى باد على يد الدولة العباسية والتاريخ الذى شمل الكثير منحسنات عبد الملك بن مروان وسياسة وسيرة عدل عمر بن عبد المزيز ومكانته دلنا ان هذه الفضائل غيض مرخ فيض فى جانب فسق يزيد وسفه الوليد وغيرهما منخلفاء تلك الدولة وانتمي هذا الملك بالخيبة والدمار لما حدث فيه من البدع والفوضى الدينية ووضع الاحاديث واختلافها وتزعزع قوائم الدين وتفرق أهله شيماً في معتقداتهم منحدوث المذاهب المختلصة كالحوارج والممتزلة والجسرية والحوادث المشؤمة التي ان خفيت كلها لا يكتم منها اشهار السيف في وجه آل بيت النبي صلى الله عليـــه وسلم من يدمن يرجون شفاعتهم ويقرون بنبوته وهي الوخزة في قلب الدين لم يندمل جرحها الى اليوم لان طبيعة الوجود ساعدت على تدفق سيرها حتى امتد بين أمم المسلمين ثم اجتهدوا وم عرب قرشيون في إضعاف سطوة المرب في الحجاز لان ضلعهم كان مع الهاشميين وتمكنوا من ذلك بواسطة عمالهم الظلمة كالحجاج وغيره حتى ان المؤرخين والعهدة على من روى قالوا ان الوليد بن عبد الملك ما بني تلك القبة على صخرة بيت المقدس وجملها بَعِيث يطاف بها الاليحول الناس اليها عن الكعبة وكثر اضطهاد العلويين في زمنهم فكان ذلك معريا لقالوب مجيئهم على زيادة الشنف بهم والتمي

بالغلو الذي تعلم

ثم دالت الدولة إلى العباسيين فساروا سيرة حسنة الي عهد أبناء الرشيد لكن سم الاهمال لا يزال ساريا في جسد الملكة حتى استبدت بسبب البرامكة بالاحكام وكادوا ينفردون بالسلطة وفعل بهم الرشيد ما فعل وكذلك الفوضى الملمية الدينية بقيت على حالهاكأنما الحلفاء ناسون أمرها لاعاضد منهم لهاولا خاذل حتىقام المأمونوعلىءلمه وفضله انتصر للمعتزلة فشتى المقائد والمذاهب مم نظر في امر العلويين مضطهدى بني اميه فمهدبالحلافة لعلى الرضا وغير قلوب بني المباس عليه حتى أرادوا خلمه وبايموا عمه ابراهيم ابن المهدي واضطهدوهم حتى قتل الكثير من عظائهم سرا وجهرا وادي ذلك لجمع كلتهم ودفع بهم الى تأسيس خلافة مستقلة وهي الحلافة الفاطمية التي ظهر معها مذهب الشيعة تمام الظهور واستزج عذهب الباطنية أتم امتزاج ثم جاء المعتصم فتفالي في الاعتزال حتى كانت فتنة القول بخلق القرآن واضطهد فيها الانمــة المجتهدون وظهرت الراوندية الذين قالوا بعبادة الحلفاء والباطنية ومنها الاسماعيلية وكثرت فرق الدهريين وهم أشد المصائب على الدين لتأييدهم بالقوة السياسية بانتصار الحلفاء الفاطميين لهم ودءوتهم اليه وتمضيدهم بالقوة العلمية بماكان من اختلاط أقوال أصحابه بكلام غلاة المتصوفة الذين خاضوا في الكلام الى ما وراء الحس فتابعوا الباطنية الالقرآن معاني غير ما تعطيه اللغة وأساليبها وفتحوا على الامة باب التأوبل واضبارها السبيل

كل هذا التفرق فىالدين كان منتشراً والحلفاء قرشيون كل هذا الحلاف والانحلال والحلفاء وادعون ساكتون ساكنون لا يهنمون لجمع النـاس ولا لشد ازر الدين وترك هذا السير يجرفحتي أدى للفوضي الحقيقية فىخلافة المنتضد وهى القيام على السلطان والحروج عليه والنظاهر بالمفاسد

المعتصد وهي الفيام على السلطان والحروج عليه والنظاهر بالمفاسد فنهبت الكرمانية الكوفة في سنة ٢٨٥ وأغاروا في خلافة المكتنى على الشام وفلسطين وأوقفوا تجارة العراقب والحجاز وحاصر رئيسهم أبو طاهر مكة وأخذها عنوة وهدم الكعبة واستباح الحرم بسفك الدماء وأخذوا الجزية من الخليفة القاهر والخليفة الراضي ثم سخر الله ملوك الهمدانية والاخشيدية وهما من الديلم والاتراك فنكاوا بهدم وأزهقوا باطلهم ان الباطل كان زهوقا

اضمحلت الحلافة المباسبة وتلاشت بما اضمحلت به الحلافة الاموية من الحروج عن العلم والمدالة ولكن الموارض الاخري التي عرضت عليها كانت أشد بلاء من بني أمية لان الفتن والبدع وتفريق الكلمة فيها وصل الى حد لم يكن في تلك

وأعجب ما فى الامر ان الحلل فى خلافتهم هذه بدأ فى عهداً عظمهم دولة وعلما وهو المأمون ثم استفحل الامر حتى آل الى استبداد مواليهم عليهم ثم الى مشاركة السلاطين لهم فى ذكر أسمائهم فى الحطبة ثم الى قناعتهم باسم الحلافة عن فقد السلطنة بالسكلية

أعطى المأمون لطاهم ولايه خراسان يشتغل بالحكم فيها لانه قتدل له أخاه الامين ففتح باب الاستقلال بالحكم دون الحليفة وفرق السلطنة ومزق المملكة وأنفذ الحلل ثم أخذتهم الوحشة من أنفسهم وخافوا كيد بعضهم بعضا لانهم ظنوا بانفسهم سوءاً فاعتمدوا على الدخيل من المجم والترك فتخللوا مجامعهم وعرفوا دواخلهم وأدركوا فيهم وهنا وضعفاً لا ينبني أن

يتصف بهما عُليفة ولا سلطان وحسبك أن وصل هؤلاءالغرباء المرعزل الحلفاء منهم وأعجز المتوكل تلا في أمرهم

أهملوا أمر ممالكهم النربية لأسيا في أفريقيا وآسيا ف لو لا أن التتار استولت عليها لكانت الى يد غيرهم أسبق

انفردوا بالاحكام واستبدوا بها وجملوا الحلافة بالعصبية حتى تولاها الجاهل والقاسق والظالم وأطلق المعتصم يده بالاسراف في مال المسلمين وصرفه فى الشهوات وحرق المتوكل وزيره وسلط الوحوش عليه و بداره وسن سنة اعداد المآدب لرجال الحكومة وقتلهم

أين المسلمون يومئذ يناقشون هؤلاء الحلفاء الحساب بل أين هم من المسلمين في عهد سيدنا عمر بن الحطاب وهو يقول على منبره من رأي منكم في اعوجاجا فلية ومه فقال له رجل لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا فقال الحمد قد الذي جمل في المسلمين من يقوم عوج عمر بسيفه بل أين هم من المسلمين في عهد سيدنا عثمان بن عفان اذ جاءه أهل الامصار ينتصفون اليه في شأن بني أمية وافراطهم في هذا الامر حتى أدى لقته الحليفة لظلم بعض عماله

انظر لشمورالمسلمين بقيود الشريمةالتي توجب علىالامام تحري مصلخة الامة فى كل عمل يعمله لها وانه مؤاخذ على كل خطأ كيف دعي أهل الاقطار للوفود على سيدنا عثمان

تأمل لحرية الحلافة التي تبيح لعبد حبشي كبلال رضي الله عنه أن يمتقل سيد بني مخزوم وفاتح بلاد الرومان (الشام) بعامته على ملاً من الناس و يقوده الي أبي عبيدة لبناقشه الحساب أو يبعث به الي الحليفة الذي أمر بذلك

ثم تفرع من هاتين الحلافتين الاموية والعباسية خلافة أموية في الاندلس والحلافة الفاطمية في مصر وهي من نتائج افتراق العقائد في الدولة العباسية وعنها وعما يتبمها كانت السلطنة النركية في مصر . ابتــدأت الحلافة الاموية في الاندلس بالحليفة عبد الرحمن حفيد هشام وكان السبب في مبايعته اختلال النظام وجراءة ولاتها وحكامها على تكليف الرعية فيها فوق وسعهم بسبب بهدالبلاد عن مركز الحلافة (بنداد) وصموبة المواصلات فكانت من القبائل الحميرية والشاءية والعراقية والمنافسة على قبائل البربر الافريقية مؤد عظيم الي تأليف حكومة مستقلة وفي أطوار ذلك علم القوم ان عبد الرحمن حفيد هشام الأموي فر من السفاح ولجأ الى قبيله زناتة أعظم قبائل افريقية فطمحت اليه الابصار وتعلقت به القلوب فاستقدموه فقدم وكان فى قرطبة رئيسان من لدن الدولة العباسية يتنازعان السلطة وقيادة المسكرفقاوماءأولا ثم سلما اليمه وبايمه أهل الاندلس على الحلافة سمنة ١٣٩ فصارت الحلافة خلافتين أموية في النرب وعباسية في الشرق

كان الحلقاء الامويون في الاندلس خير خلفاء المسلمين بمد الراشدين وأقرب في سيرتم م الى الشرع الشريف وأبعد عن القسوق والبدع التي انفمس فيها الاموي والدمشتي والعباسي والبغدادي

كان عبد الرحمن الاول عادلاً مصلحاً وكان ولده هشام محسناً حلياً كاملاً وكان عبد الرحمن الثاني كجده هشام في الحلم والعلم والكرم بل زيادة في الادب وكان محمد الاول والمنذر وعبد الله عادلين مصلحين . وجاء في آثارهم عبد الرحمن اثنال فجمع اشتات الفضائل حيث أعطى القوتين العلمية والحربية فاجتهد في رفع منار العلوم والفنون وأدخل في اسبانيا علوم بغداد وبني المبانى

المظيمة التيكأنت زينة قرطبة ومفخرها وانقاد له المزب الاقصي

سار هؤلاء الحلفاء سيرة حسنة ولكن الشقاق الذي زرعت شجرته دمشقوبغداد وامتدت فروعها لما بلي ذلك وكان من طلمها الحبيث الخروج على السلطان وصل أمره الى الاندلس وتلبس بقلوب بعض الامة شره

عهد الخليفة عبدالرحمن لولده الثالث هشام الاول فكبرذلك على أخويه الكبيرين سليمان وعبد الله فحرجا عليه وحاولا سلب الخلافة منه والاستقلال في بمض الولايات فتغلب عليهما وعفا عنهما ثم خرجا بعده على ولده الحاكم وطلبا قسمة البلاد

فأحدث هذا وهذا طمع الاستقلال في نفوس الممال وكانوا يخفونه ابان القوة ويستعدون لنوال المطامع سرا وما زالوا يتربصون بالخلفاء الشرحتي بدا فيهم الضعف فأظهروا المضمر وتوالي العصيان والظلم كمين في النفس القوة تظهره والضعف يخفيه

والظلم من شيم الـ فوس فان تجد \* ذا عفة فلملة لا يظلم نشأ العبث والفساد بجمة طرسوس لان واليها كان أشد الولاة فساداً في أرض الاندلس وشد ساعده سليمان وأخوه عبد الله أولاد عبد الرحمن

ثم اضرم القتال فى شمالي البلاد ولاة سرا قسطه ومريده وطليطلة وجوسقة <sup>-</sup> ثم توالت الثورات في المملكة حتى أورثهـا الحبـال والوبال وعصت قرطبة الحكم بن هشام

ويقول علماء التاريخ ان سبب نرول البلاء بالبلاد حصر السلطنة في شخص الحليفة لانه متى كان الامركذلك يكون الشقاء أقرب للامة من السعادة لانها تابعة لشخص واحداذا استقام استقامت واذا زل زلت

ويستدلون بدإ الضمف والانحطاط من عهد هشام الثاني لسوء تدبيره وبمده عن السياسة وعجزه عن مقاومة الاعداء فانحطت مهابة الحلفاء وضعفت شوكتهم واستفحل أمر الثوار والخارجين وكان النصارى في أثناء ذلك في تقدم مستمرفي الاعمال الجزئية فتجرؤا على المسلمين وطفقوا يناوشونهم القتال وينتقصون البلاد من اطرافها وأولو الامر مشغولون ببلايا الفتن الداخليــة وسائر الناس قسمان العلماء وقد أوغلوا في ننون الادب اينالا صرفهم عن كل ما سـواه بل قادهم الي النرف والانهماس في النعيم المضمف للنفوس عن الحرب والجهاد ( رأيت في الجزء الرابع من كتاب نفح الطيب كتابا رفعه لسان الدين بن الحطيب لمقام النبي صلي الله عليه وسلم يستشفع ويستنجد بغيض من فيوضاته والاندلس اذ ذاك محاطة بالمدوّ احاطة المعصم بالسوار يندهش المطلم عليه مما يمتريه من الحيرة بين عبارة الكتاب التي تمزق لها القلوب من هول ما هي عليه بلاد الاسلام والمسلمين و بين الالفاظ التي نسـق بهـا الكتاب نسماً يهز على الاديب الا بمدصفاء الخاطر وراحة البال وطول الرياضة وانقطاع الشواغل فلم أدر ماذا أريد بهذا الكتاب أطلب الشفاعة أم اظهار البراعة

والصناع والزراع وهم اتباع كل ناءق لاسيا في الامم التي ليس فيها تربية قومية أمية وليس لها رأي عام وكان من نتيجة ذلك ضياع البلاد والعباد وضعف الدين وتشتت المسلمين وتحول المملكة الى شكل آخر

اما الحلافة الفاطمية فخير خلفائها العزيز فقد كان أديبا شجاعا محباللرياضة الحربية كالصيد والسباق واشباههما وقد فوض امر الجند الى القائد جوهم فاتح مصر لما رأي فيه من الكفاءة وفوض أمرالوزارة الى الوزير. يمقوب

فاحسن هذا الوزير السيرة وحسنت البلاد في عهده وكان فاضلام صلحاً ولكن لما كان تفويض الامر للآحاد ان جاء بالحير يوما جاء بالشر اياما فانه لم تكد الناس تبشر بالاصلاح حتى ادركته المنية وولى بعده ولده الحاكم وهوحدث لا يتجاوز الاحدي عشرة سنة فطغي الوزير ارجوان وصيه وبغي ولما رشد الحاكم كان رشده عين الغي فقد غشيت العلم والدين والمسلمين والذميين ظلمات من ظلمه واستبداده وكفره وعناده المتولد ذلك كله من مرض في عقله وخلل في دماغه

ظهر فى عهده مـذهب الضرارية نسبة لرئيسهم ضرار اسـتاذ حمزة فنصرهم الحاكم وادعى الالوهية وفتح سجلا لكتابة اسماء المؤمنين به فكتب بالتسليم له سبمة عشر الفا ولقد كانواكلهم أوجلهم مكرهـين لانه كان ينتقم أشد الانتقام ممن يخالفه

وقد تأسس مذهبه وثبت فى النفوس حتى أصبحت عبادته دينا يدين به كثيرون لليوم فهل كان المسلمون بهذا الاستسلام مهتدين بهدي الاسلام هذا فضلا عن سفك الدماء بغير ذنب ولا سبب بظلم أهل الذمة بدون سبب بهدم الكنائس فى مصر والقدس ثم يبني كنيسة النمامة على نفقته ثم أمر وينهى بما لا يمقل حتى اصبحت الحلافة فى عهده ملعبة لاعب

ثم جاء بعده المستنصر وفضلا عن فسقه فقد كانت الامور تدار بهد أمه التي كانت تتلاعب بتغيير الوزراء

وولي بعده الظافر وسنه سبعة عشر سنه ففسق ثم ضاق الامر بوزيره العباس فاغرى ولاه هو بقتل الحليفة ففعل وقتل اخويه معمه ثم ان الوزير ليبرأ نفسه من تبعمة القنمل ولتخلص له الحلافة من جميع الوجوه وكل الفاؤ

الفائر بن الحليفة المقتول وعمره اذ ذاك خس سنين وجمع الامراءلمباييته وحمله على كتفه وأمرهم بالطاعة والانقياد فصاحوا بالاجابة مسيحة شديدة فزع لها الحليفة حتى بال على كتف الوزير

الي هذا الحد انحطت درجة الخلافة اوالى هذه الدرجة استهين بها بل انحطت الي أن كانت مصر تعطي للصليبين ضريبة عظيمة في القدس ليكفوا عن الاغارة على غزة وعسقلان وقوي الحلل واستفحل أمره حتى أدبرأمر الخلافة بيد اليهودي مولي الامة السوداء أم المستنصر التي كان اشتراها أبوه الظافر وبيد صالح بن رزبك الارمني الاصل وغيرهما كما تراه مبينا في مواقعه من كتب التاريخ

ثم أدي هذا القساد في البلاد والعباد والولع بالملاهي والفرام بالنساء والبعد عن الدين والسياسة والاقتناع بالسلطة الكاذبة وسناع الفتيات والاستمتاع بالحسان وعدم المبالاة بما يهدد الملك من أعدائه الي ابادة هذا الملك

وانهي الخلل بمجيء الملك الحازم الكردى صلاح الدين الأيوبي فأزال هذه الخلافة الفاسدة المضرة وأسس الدولة الايوبية وأخضمها للدولة العباسية للم شعب المسلمين ويوحد كلمتهم

ففاجأته الحروب الصليبية المعروفة وجبر الاسلام على يد هذا الملك بعد ما كسر واشتملت نيران الحرب. وعلى طول مدتها وكثرة أعداء الدين فيها لم يأخذ بناصر السلطان صلاح الدين لا أموي ولا عباسي بل خب فيها وحده ووضع حتى سهل له الله الفتح الذي لا تزال الايام تنعشه والازمان تحلى مهوتفتخر

والمثمانيون فى ذلك الوقت فى شبيبة عنهم وسطوتهم وأوائل نهضتهم ونزءتهم فهل يلامون على قيامهم فى ركن من أركان الارض لاصلاح شىءمن أمر هذا الدين والملك الذى قارب بناؤهما أن ينقض وهو تراث كل مسلم

قاموا بمصبية ملك لاغاصبين ولا سالبين فلموا شعث من حولهم وأصلحوا أمور من انضم اليهم حتى لجأت لهم الحلائق مما هم فيه من سوء العذاب من غيرهم

قاموا بنفوس عاشقة للمجدمجدة في سبيل الفخارفلازموا الحربوالفتح حتى أن أول سلطان توفى في القسطنطينية هو السلطان سليم الشاني وهو الحادي عشر من سلاطين آل عثمان والباقي استشهدفي معامع الفتال ومواطن الحروب فلم تكن السلطنة فيهم اسما بلا مسمى بل امتدت بالعزة اللائقة بها حتى نفذت سطوتها في بلاد العرب والهند وتوغلت في البلادالا وروباوية ووقفت سلاطين الاتراك لملوكها خصما يدفع غارتهم عن بلاد الاسلام الى الآن

(من يقدر على تكذيب قائل اذا قال لولاالترك لكانت بلاد الاسلام كلها كاسبانيا . من يقدر يكذبه اذا ادعى أن لا مكة ولا مدينة لولاالاتراك علما كاسبانيا . من يقدر يكذبه اذا ادعى أن لا مكة ولا مدينة لولاالاتراك موئلا ثم توصلوا الي أن أحيوا لقب الحلافة الشربف وجعلوا للمسلمين موئلا وحفظوا بيت الله وقبر نبيه صلى الله عليه وسلم والبيت المقدس وأغذوا على أنفسهم أمر حمايته وحاربوا من أجله وحوربوا ولقوا من أوروبا من المناء والبلاء مالقوا مما لا مجتمله ويصبر عليه الاكل بائع حياته في سبيل الله وحب نصرة دينه ، وهم مع كل هذا على ما فطروا عليه غير مبالين بأعدائهم ولا فاكثين عهداً مع من والاهم

فالذى يذود هؤلاء عن السلطنة الاسلامية انما يذود مشتحقاً عن حقه ملكوا ففتحوا وفتحوا فتوسعوا

تأسست دولة الترك في سنة ٦٩٦ هجرية فقام قائمهم المرحوم السلطان عُمان في بر الاناضول على ما بتى من آثار الدولة السلجوقية التى اندرست في سنة ٦٩٢ فشاد حكومتهم وأسس ولقب بالفازي لشجاعته

وكانما كانت تلك الحروب الصليبية واخفاق مسماها وظهور السلطان صلاح الدين على القائمين بها حتى أركسهم وجمل عاليهم سافلهم عنزلة الارهاس لظهور دولة النترك ولتشهد تلك الزحوف الاعجمية وبسالتهم وليذوقوا سطوة السيف التركي وليفهموا ان الاتراك اذا أرهفوا اشفار العزائم ووطنوا النفوس على استعذاب الموت لا يشبهم من الشعوب أحد

ابتدأت الفتوحات فافتتحوا فى سنة ٧٧٠ هجرية مدنية بورصه ونقلوا كرسى المملكة اليها وهوجمت اليونان وافتتحت اكثر بلادها وتقدم الجيش التركي حتى أشرف على خليج القسطنطينية وخليج كليبولى ثم اجتازوا بغاز جناق قلمه وفتحت مدينة كليبولي المعتبرة بمثابة مفتاح الاستانة

ثم افتتحوا مدينة أدرنه واقليمى الصرب والبلغار وأخضموا ممظم مقاطمتي مكدونيا وبلاد الارناؤد وشتتوا شمل أهالى الصرب والافلاخ والمجر والبلغار حينما تألبوا عايهم وشقوا عصا الطاعة

ضموا المالك التركية المستقلة في الاناضول وأعادوا فتح مكدونيا وبلغاريا بعد عصيانهما وزحفوا على قارة أوروبا واستولوا على مدينة سالونيك وشينوا الغارة على المجر ثم حولوا وجهتهم الي الاســـتانة وشرعوا فى حصارها وكادوا يفتحونها لولاغارات تيمورلنك المعلومة

ثم نقلوا كرسي سلطنتهم الي أدرنه ورتبوا بحريتهم وأخذوا في محاصرة القسطنطينية وما زالوا بها حتى صالحوا أهلها على دفع الجزية وترك جميع البلاد التي فى ضواحى الاستانة وأن يتنازلوا عن جميع القلاع والحصون التي تحت تصرف الروم على شواطى البحر الاسود وسواحل الروم ايلى ومملكة تساليا وجميع البلاد التي داخل برزخ كورنتوس وتقدموا حتى دخلوا بلاد موره

الى هنا انتحر صبر أوروبا غيظا ولم يحتمل أهلها هـذا التقدم السريع والقتوحات المستمرة وأخذ الجزية من أهل القسطنطينية وخشيت على المالك النصرانية الباقية من سطوة الجيش التركى وشدة بطشه فقامت باول حرب صليبية ضد الاتراك

نهض بهذه الحرب أوجينوس وعقد التحالف بين الدول الافرنجية لقاومة المسلمين وقام ملك المجر وبولونيا بمساكر النصارى مع يوحنا هوينارس الشهير وكان لهم مع الاتراك ممركتان عظيمتان ثبتت فيهماعسا كر الترك وصدوه على قاتهم بكل بسالة وانعقد الصلح بين الفريقين

فلما سكنت تلك الفتن والقلاقل مدة يسيرة قام الملك بورسلاس ونقض الهدنة فاقتتلوا علىسواحل البحر الاسود وهزمت جيوش النصارى وقتل ذلك الملك

ثم قاموا الىجهة الارناؤد وأخضموا ملكها يوحناوز حفوا على قسطنطين الذي كان اميرا على باقى بلاد المورا والاقاليم المجاورة لحما فأخضموهم بسد خوب طويلة

ثم تولى بمد ذلك السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح واتت الساعة التي اراد الله استبشار المالم الانساني بعمله الشريف. وهو ذلك الفتح الذي كان حاجة في نفس كل مسلم كما قدمنا فتح القسطنطينية الذي استقبلت ارواح الشهداء فيه أرواح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحظائر القدسية بالابتهاج والبشرى الفتح الذيب صعدت فيه أرواح الغزاة ترفرف أسرابا المرابا متحلية برشاش دم الشهادة متضمخة بمسكه متزينة بخضابه تبشر الاجداد في برازخ الارواح بنصرة أولادهم المسلمين الفتح الذي أحياالدين وامات الشرك

زحف عليها رضى الله عنه بجيشه وعمارته وأحال البر بحراكما قدمنا من تسيير السفن على اليبس وحاصرها حتى فتحت وهو ساجد لم يرفع رأسه من السجود الابعد سماع التكبير وحقق الله قول نبيه عليه الصدلاة والسلام ( لتفتحن القسطنطينية فنم الامير أميرها ولنم الجيش ذلك الجيش)

لم ينقل كرسي السلطنة المثمانية القسطنطينية الا وقد ثارت حرب صليبية أخرى هيأها البابا كاليكنوس وحرض لها طوائف المسيحية والام الافرنجية وأثارهم على محاربة الاتراك فنهضوا له والتقوا معهم في بلغراد وصدوهم وقتل قائد جيش الحجر

ثم عادوا للفتح فافتتحوا آبينا واستولوا على مدينة طرابزون وهى المملكة الوحيدة التي كانت باقية من آثار المملكة الشرقية ثم ولاية سنوب وتملكوا اقليم بوسنه وافتتحوا جزيرة أغربوز من أعمال البندقية ثمزحفوا واستولوا على جانب عظيم من بلاد البغدان وعلى بلاد بولونيا

ثم تنازل السلطان بايزيد لابنه السلطان سليم الاول فقصد جهات العجم

وهزم الفرس واستولى على دمشقوحلب وقصد الديار المصريةواستولي عليها وتشرف باستلام مفتاح الحرمين واحراز اسمالحلافة

ثم زحفوا على جزيرة رودس وبعد ان استولوا عليها عادوا لمحاربة النسا وحاصر واعاصمتها (فينا) واقاموا عليها الحصار ولم ببرحوا - تى عقدوا الصلح معهم واخذوا الجزية منهم

ثم افتتحوا بنداد وتبريز وجملة جزائر فى الارخبيل الرومي لجمهورية البندقية وبينماهم يفسلون ذلك كانت جنودهم على شواطىء بلاد العرب تمنع فتوحات البورتغال وتستولى على اراضي عدن وبعض اليمن

ثم استولوا على بلاد تروان وكردستان وطرابلس النربوجزيرة قبرص وجزيرة كريد وجزيرة سافس

هذاكله من سنة ١٣٠٠ميلادية الي سنة ١٦٩٥ تقريباً وهو حاللاً تقوى عليه الا الهمم العالية التي احتذت مثال الصدر الاول في اطوارهم وإبدوا المبادي الشريفة وبذلوا ما يجب عليهم من القيام بحاية ما اسند اليهم من أمر الامة

ارتفت درجة الدولة العلية بسلاطينها الى درجة أوجبت أوروبا ان تستمين بها وتلتجيءاليها في حروبها مع بمضها كما فعل كارلوس ملك السويد والنوريج حينما حاريته الروسيا في عهد بطرس الاكبر في سنة ١٦٩٦

فؤلاء السلاطين هم الذين انسلخت باشعتهم ظلمات الشرك واستبان بوميضهم منهج الدين وان لم يكونوا من صميم العرب وبعيدين عن سروات عدنان و يوتات قريش ومعادن الحلافة

ولَيْكُن ذلك البعد لم يكن فالمزايا الآنسانية والكمالات البشرية والتزام

حدود الشرع والاستماك بمروة الدين وانهاج نهج الساف الصالح لان هذا بلنوا فيه مبلنا حمل بدض نقاد المؤرخين على إدماج بمضهم فى مصاف الحلفاء

مأذا نقول في دين السلطان صلاح الدين والسلطان نور الدين والسلطان عمان والسلطان محمد القاتح وعفتهم وحزمهم ونخوتهم ونجدتهم وزهدهم وتواضعهم وجمهم بين شهامة الملوك وعظمة السلاطين وبين دعة الزهاد وسكينة النساك ممالو دون لكان خير نظام للدول وأحسن قانون تحذو على مثاله الشعوب والام فضلا عن كرم الاخلاق وطيب النفوس والوقوف عند حدود الشرع مع معاهديهم حتى تمكنوا بهذه الصفات أن يصدوا غارات اعداء الدين ويفلوا غربهم وينظروا في شؤون البلاد بما يلائم حال أهلها ويسددوا سهامهم فى نحر العدو ويمكنوهامن عواليه

ان التصاق بمض هذه المزايا بنفوس المثمانيين وممازجتها لارواحهم يحملنا على الحبكم بدوام دولتهم واقتدارهم على حفظ استقلالهم من صولة الصائل.

وان من أخص غرائز القوم البسالة والحمية وقد هذبهم الملك ودربهم الآداب واختطوا لانفسهم خطط التقدم وحسن الادارة ولكن كيذأوروبا أوجب عليهم أن يتنكبوها

وقد كثر فى الامة القارئ والكاتب والحطيب والبليغ وسرى حب الوطن فى الله ودارت الكلمة في ضروب كتاباتهم وخطبهم ومؤلفاتهم فالممايون كا قال سياسيهم الشهير المرحوم كال بيك ( نحن العمانيين فتحنا القسطنطينية بثلاثة آلاف رجل ولا نسلمها الآ اذا بقي منا ذلك العدد) فعما تقلت الوطأة واشتدت الضفطة فانهم صابرون عليها حتى يستخدموا الفرص فلا يغررك سعى الساعين فى ازهاقها ولا يهولنك دأب الاعداء المغررين فى اسقاطها فان حجر الماس لا يفئته صدم ولا يسحقه صك

### 

قد بلننا بالقارئ فيما نظن النرض من تعريف الحال الذي صرنا اليه وأسبابه . وبينًا ان دعاة الاصلاح لم يصيبوا المرمى وقد بقي علينا الكلام فى تدبين موضع الداء والبحث عن طربق الدواء وانا مقتصرون فى ذلك على ما نحفظه عن حكيم رأى ما نحن فيه فقال فيه قولا يدل على سبره الامر واختباره الحال فسانا نبلغ به تذكاراً وعظة واعتباراً بوقف الحواطر على فعل الحير المنتظر ان كانوا من أهل الحير وممن يعرف الحق فيتبعه ويدرك الباطل فيجتنبه

#### ﴿ قَالَ الْمُكْمِ ﴾

أرأيت أمة من الاجم لم تكن شيأ مذكوراً ثم انشق عنها عماء العدم فاذاهى بحمية كل واحد منها كون بديع النظام قوي الاركان شديد البنيان يدور بها سياج من شدة البأس ويحيطها سور من منعة الهم تخمد في ساحاتها عواصف النوازل و تنحل بأيدي مدبريها عقد المشاكل نمت فيها أفنان العزة بعد ما ثبت أصولها ورسخت جدورها وامتد لها السلطان على البعيد عنها والداني اليها وتغذت منها الشوكة وعلت لهاالكلمة وكملت القوة فاستملت آدابها على الآداب وسادت أخلاقها وعاداتها على ماكان من ذلك لسابقيها ومعاصريها وأحست مشاعر سواها من الايم بأن لا سعادة الآفى انتهاج منهجها وورود شريسها وصارت وهى قليلة العدد كثيرة الساحات كأنها للعالم روح مدبروهو لهابدن

عامل وبمد هذا كله وهي بناؤها وانتثر منظومها وتفرقت فيها الاهواءوانشقت المضا وتبدد ما كان مجتمعا و أنحل ما كان منعقدا وانفصمت عري التعاون وانقطمت روابط التماضد وانصرفت عزائم أفرادها عما يحفظ وجودها ودار كل في محيط شخصه المحدود بنهايات بدنه لا يلمح في مناظره بارقةمن حقوقها الكلية والجزئية وهو في فيبة عن ان ضروريات حاجاته لا تنال الا على أيدي الملتحمين معه بلحمة الامة وانه أحوج الي شد عضدهم من تقوية ساعدهوالي توفير خيرهم من نمية رزقه وكأنه بهذه النيبة في سبات يخيله الناظراليه صحوا وذبول يظنه المغرور زهوا وأخذ القنوط بآمال أولئك المدهوشين فأبادها وحدثت فيهم قناعة الهمم والرضا بكل حال ولئن تنبه خاطر للحق في خيال أحدهم أو استفزه داع من قلبه الى ما يكسب ملته شرفا أويبيد لها مجداً عده هوسا وهذيانا أصيب به من ضمف في الزاج أوخلل في البنية أو حسب أنه لو أجاب داعي الذمة لماد عليه بالوبال وأورده موارد الهلكة أو لصــار من أقرب الاسباب لزوال نعمته ونكد معيشته ويحكم لنفسه سلاسل من الجبن وأغلالا من اليأس فتغل يداه عن العمل وتقف قدماه عن السعى ويحس بعد ذلك بناية المجز عن كل ما فيه خيره وصلاحه ويقصر نظره عن درك ما أتى اسلافه من قبله وتجمد قريحت عن فهم ماقام به أولئك الأباء الذين تركوه خليفة على ماكسبوا وقيما على ماأورثوه لاعقابهم ويبلغ هـــذا المرض من الامة حدا يشرف بها على الهلاك ويطرحها على فراش الموت فريسة لكل عاد وطعمة لكل طاعم

نم رأیت كثیرا من الام لم تكن ئم كانت وارتفیت ثم انحطت وقویت ثم صفت و عزت ثم خلت و صحت ثم مرضت ولكن ألیس لكل عادواء

بلي وأسفاه ما أصمب الداء وما أعن الدواء وما أقل المارفين بطرق الملاج كيف يمكن جمع الكلمة بمد افتراقها وهي لم تفترق الالان كلا عكف على شأنه ، استغفر الله ، لوكان له شأن يمكف عليه لما انفصل عن أخيه وهو أشد اعضائه اتصالا به ولكنه صرف لشؤن غيره وهو يظها من شؤن نفسه نم ربما التفت كل الي ماهو فطزة كل حي من ملاحظة حفظ حياته بمادة غذائه وهو لا يدرى من أي وجه يحصلها ولا بأية طريقة يكون في أمن عليها كيف تبعث الهم بعد موتها وما ماتت الا بعد ما سكنت زمانا غير قصيرالي ما ليس من معاليها. هل من السهل ردالتائه الي الصراط المستقيم وهو يمتقد ان الفوز في سلوك سواه خصوصاً بعد ما استدبر المقصد وفي كل خطوة يظن أنه على مقربة من الحطوة كيف يمكن تنبيه المستغرق في منامه المبهج باحلامه وفي أذنه وقر وفي ملامسه خدر.هـل من صيحة تقرع قاوب الآحاد المتفرقة منأمة عظيمة تتباعد أنحاؤها وتتناءىاطرافها وتتباين عادتها وطبائمها .هلمن نبأة تجمع أهوائها المتفرقة وتوحــد آراءها المتخالفة بمــد ما تراكم جهل وران غبن وخيل للمقول ان كل قريب بعيد وكل سهل وعر أيم الله انه شيء عسير يعيي في علاجه النطاسي وبحار فيه الحكيم البصير هل يمكن تميين الدواء الا بمد الوقوف على أصل الداء وأسبابه الأولى والموارض التي طرأت عليه ان كان المرض في أمة فكيف يمكن الوصول الي عله وأسبامه الا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من تنقل الاحوال وتنوع الاطوار أيمكن لطبيب يمالج شخصا بمينه ان يختار له نوعا من الملاج قبل ان يعرف ما عرض له من قبل في حياته ليكون على بينـة من حقيقة المرض والا فان كثيرا من الامراض تتولد جراثيمها في طور من أطوار العمر ثم لا تظهر الا

في طور آخر لتغلب قوة الطبيعة على مادة المرض فلايبدو أثرها

\* كلا أنه ليصمب على الطبيب الماهر تشخيص علة لشخص سنو عمره محدودة وعوارض حياته محصورة فكيف عن يريد مداواة مدة طويلة الأجل وافرة المدد لهذا يندر في اجيال وجود بمض رجال يقومون باحياء أمة أو ارجاع شرفها ومجدها اليها وانكان المنشبهون بهم كثيرين وكما ان المتطبب القاصر في الامراض البدنية لا يزيد علاجه بالمرض الا شدة لو لا مساعدة الآنفاق والصدفة بل ربما يفضي بالمريض الي الموت كذلك يكون حالة الذين يقومون بتصديل اخلاق الامم على غير خبرة تامة بشأنها وموجب أعتلالها ووجو مالملة فيها وانواعها وما يكتنف ذلك من الماداتوما يوجد في افرادها من المذاهب والاعتقادات وحوادثها المتتابعة على اختلاف مواقعها من الارض ومكانتها الاولى من الرفعة ودرجتها الحالية من الضعة وتدرجها فيما بين المنزلتين فإن اخطأ طالب اصلاحها في اكتناه شيء مما ذكر ناتحول الدواء داء والوجود فناء فمن له حظ من الكمال الانساني ولم يطمس من قلبه موضع الالهام الالهي لا يجرأعلى القيام بما يسمونه تربية الامم واصلاح ما فسد منها وهو يحس من نفسه أدني قصور في اداء هذا الامر العظيم علما أو مملا نم يكون ذلك من محبي الفخفخة البـاطلة وطلاب العيش في ظل وظائف ليسوا من حقوقها في شيء

ظن اقوام في هذه الازمان أن امراض الام تعالج بنشر الجرائد وانها تكفل انهاض الهمم وتنبيه الافكار وتقويم الاخلاق كيف يصدق هذا الظن وانا لو فرضنا ان كتاب الجرائد لا يقصدون بما يكتبون الانجاح الام مع التنزه عن الاغراض فبعد ماعم الذهول واستولت الدهشة على العقول وقل

القارئون والكاتبون لا تجد لها قارئا ولئن وجدت القارئ فقلها تجد القاهم والناهم قد يحمل ما يجده على غير ما يراد منه لضيق في التصور أو ميـل مع الهموي فلا يكون منه الا سوء التأثير فيحسبه غذاء لا يلائم الطبع فيزيد الضرر اضمافا

على أن الهمة ان كانت في درك الهبوط فن يستطيع تفهيمها فائدة الجرائد حتى تتجه منها الرغبات لاستطلاع ما فيها مع قصر المدة و تدفق سيول الحوادث ان هذا وحقك لمزنز

ويظن أقوام آخرون ان الامة المنبثة في اقطار واسمة من الارض مع تفرق اهوائها واخلادها الى ما دونرتبتها بدرجاتلا تحصر ورضاها بالدون من العيش والنماس الشرف بالانتماء لمن ليس من جنسها ولا مشربها بللن كان خاضما لسيادتها راضخا لاحكامها مع هدذا كله يتم شفاؤها من هدذه الامراض القاتلة بانشاء المدارس الممومية دفعة واحدة فيكل بقعة من بقاعها وتكون على الطرز الجديد المعروف باوروبا حتى تمم المعارف جميع الافراد في زمن قريب ومتى عمت المعارف كملت الاخلاق واتحدت الكلمة واجتمعت القوة وما أبعد ما يظنون فان هذا العمل العظيم انمايقوم بعسلطان قوي قاهم للأمـة على ما تكره ازمانا حتى تذوق لذته وتجنى ثمرته ثم يكون ميلها الصادق من بمد نائباً عن سلطته في تنفيذ ما أراد من خيرها ويلزم له ثروة وافرة تني بنفقات تلك المدارسوهي كثيرةوموضوع كلامنافي الضمف ودوائه فهل معالضمف سلطة تقهر وثروة تننى ولوكان للامة هذان لما عدت من الساقطين

فان قالوا يمكن التدريج مع الاستمرار والثبات وافقناهم على الامكان

لولا ما يكون من طمع الاقوياء حتى لا يدعوا لها سبيلا لان يستنشقوا نميم القوة فاين الزمان لنجاح تلك الوسائل الطيبة الاثر

على انا لو فرضنا مسالمة الدهر ومنحت الامة مدة من الزمان تكني ابث تلك الملوم فى بمض الافراد والاستزادة منها شيأ فشيأ فهل يصحالحكم بان هذا التدرج يفيدها فائدة جوهرية وانما يصيبه البعض منها يهيئه للكمال اللائق به ويمكنه من القيام بارشاد الباقى من أبناء أمته

واعباكيف يكون هذا وان الامة فى بعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة عنها وكيف بذرت بذورها وكيف نبتت واستوت على سوقها واثمرت واينعت وبأى ماء سقيت وباي تربة غذيت ولا وقوف لها على الغاية التي قصدت منها فى مناشئها ولا خبرة لها بما يترب عليها من الثمرات وان دخل اليها طرف من ذلك فانما يكون ظاهرا من القول لانباً عن الحقيقة فهل مع هذا يصيب الظن بأن مفاجأة بعض الأفراد بها وسوقها الي اذهانهم المشحونة بنيرها يقوم من أخلاقهم ويهديهم طرق الرشاد في افادة اخوانهم

لمل الاقرب ان ناقلي تلك العلوم وهممن أمة هذا شأنها مع مأينعكس اليهم من الاوهام المألوفة فيهاوما رسخ في نفوسهم على عهدالصبا وما يعظمونه من أمر الامة التي تلقوا عنها علومهم يكونون بين أمتهم كحلط غريب لا نريد طبائعها الافسادا

ماذا یکونمن أولئك الناشین فی علوم لم تكن ینابیمهامن صدور همولو صدقوا فی خدمة أوطانهم یكون منهم ما تعطیه حالهم بؤدون ما تعلموه كما سموه لا براعون فیه النسبة بینه وبین مشارب الامة وطباعها وما مرنت علیه من عاداتها فیستعملونه علی غیر وضیعه ولبعدهم عین أصله ولهوهم

القارئون والكاتبون لا تجد لها قارئا ولئن وجدت القارئ فقلها تجد الفام والفام قد يحمل ما يجده على غير ما يراد منه لضيق في التصور أو ميــل مع الهوي فلا يكون منه الاسوء التأثير فيحسبه غذاء لا يلائم الطبع فيزيد الضرر اضمافا

على أن الهمة ان كانت في درك الهبوط فن يستطيع تفهيمها فائدة الجرائد حتى تعبه منها الرغبات لاستطلاع ما فيها مع قصر المدة و تدفق سيول الجوادث ان هذا وحقك لمزنز

ويظن أقوام آخرون ان الامة المنبثة في اقطار واسمة من الارض مع تفرق اهوائها واخلادها الى مادونرتبتها بدرجاتلا تحصر ورضاها بالدون من العيش والنماس الشرف بالاتماء لمن ليس من جنسها ولا مشربها بللن كان خاضما لسيادتها راضخا لاحكامها مع هـذاكله يتم شفاؤها من هـذه الامراض القاتلة بانشاء المدارس الممومية دفعة واحدة فيكل بقعة من بقاعها وتكون على الطرز الجديد المعروف باوروبا حتي تمم الممارف جميع الافراد في زمن قريب ومتي عمت المعارف كملت الاخلاق وأتحدت الكلمة واجتمعت القوة وما أبعد ما يظنون فان هذا العمل المظيم انمايقوم بهسلطان قوي قاهم للأمـة على ما تكره ازمانا حتى تذوق لذته وتجنى ثمرته ثم يكون ميلها الصادق من بمد ناتباً عن سلطته في تنفيذ ما أراد من خيرها ويلزم له ثروة وافرة تني بنفقات تلك المدارسوهي كثيرةوموضوع كلامنافي الضمف ودوائه فهل معالضعف سلطة تقهر وثروة تغنى ولوكان للامة هذان لما عدت من الساقطين

و فان قالوا يمكن التدريج مع الاستمرار والثبات وافقناهم على الامكان

لولا ما يكون من طمع الاقوياء حتى لا يدعوا لها سبيلا لان يستنشقوا نسيم القوة فاين الزمان لنجاح تلك الوسائل الطيبة الاثر

على انا لو فرضنا مسالمة الدهر ومنحت الامة مدة من الزمان تكني ابث تلك الملوم فى بمض الافراد والاستزادة منها شيأ فشيأ فهل يصح الحكم بان هذا التدرج يفيدها فائدة جوهرية وان ما يصيبه البعض منها يهيئه للكمال اللائق به ويمكنه من القيام بارشاد الباقى من أبناء أمته

واعباكيف يكون هذا وان الامة فى بعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة عنها وكيف بذرت بذورها وكيف نبتت واستوت على سوقها واثمرت وابنعت وبأى ماء سقيت وباي تربة غذيت ولا وقوف لها على الغاية التي قصدت منها فى مناشئها ولا خبرة لها بما يترنب عليها من الثمرات وان دخل اليها طرف من ذلك فانما يكون ظاهرا من القول لانبأ عن الحقيقة فهل مع هذا يصيب الظن بأن مفاجأة بعض الأفراد بها وسوقها الي اذهانهم المشحونة بنيرها يقوم من أخلاهم ويهديهم طرق الرشاد في افادة اخوانهم

لعل الاقرب ان ناقلي تلك العلوم وهممن أمة هذا شأنها مع ماينعكس اليهم من الاوهام المألوفة فيهاوما رسخ في نفوسهم على عهدالصبا وما يعظمونه من أمر الامة التي تلقوا عنها علومهم يكونون بين أمتهم كحلط غريب لا نزيد طبائعها الافسادا

ماذا یکونمن أوانك الناشئین فی علوم لم تكن ینابیمهامن صدورهمولو صدقوا فی خدمة أوطانهم یکون منهم ما تعطیه حالهم بؤدون ما تعلموه كما سموه لا براعون فیه النسبة بینه وبین مشارب الامة وطباعها وما مرنت علیه من عاداتها فیستعملونه علی غیر وضیعه ولبعدهم عن أصله ولهوهم

بماضره عن ماضيه وغفلتهم عن آنيه يظنونه على ما بلنهم هو الكمال لكل نفس والحياة لكل روح فيرومون من الصنير ما لا يرام الامن الكبير وبالمكس غير ناظرين الا الي صور ما تعلموه ولا مفكرين في استعداد من برض عليهم وهل يكون له من طباعهم مكان يحمد أو يزيدها على مابها اضعافا وما هذا الالكونهم ليسوا أربابها وانماهم لها نقلة وحملة

فهؤلاء الصادفون الآ من وفقهم الله منهم بمنايته الآلهية يكون مثلهم كمثل والدة حنونة يلذ لها غذاء فتفيض منه على ولدها وهو رضيع ليسا همهافى اللذة وسنه سن اللبان لا يقبل سواه فيسرع اليه المرض وينتهي به الى التلف فتكون منزلتهم من الامة منزلة الآلة المحللة . يشتنون بقية الجمع ويسددون أخريات الالتئام انكان الفساد أبقى للقوم بعض الروابط فهؤلاء المغررون ينشونهم بما يذهلهم عنها وما قصدوا الآخيراً أن كانوا مخلصين ويوسمون بذلك الحصاص حتى تمود بفعلهم أبوابا ويباعدون ما بين الضفاف حتى تصير ميادين لتداخل الاجانب تحت اسم النصحاء وعنوان المصلحين ويذهبون ما مهادين النفاه والاضمحلال وبئس المصير

شيد العثمانيون والمصريون عدداً من المدارس على الخمط الجديد وبعثوا بطوائف منهم الى البلاد الغربية ليحملوا اليهمما يحتاجون له من العلوم والمعارف والصنائع والآداب وكل ما يسمونه تمدنا وهوفي الحقيقة تمدن للبلاد التي نشأ فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الانساني. هل انتفع المصريون والعثمانيون بما قدموا لانفسهم من ذلك وقد مضت عليهم أزمان غيرقصيرة هل هم أحسن حالا مماكانوا عليه قبل التمسك بهذا الحبل الجديد

هل استنقذوا أنفسهم من أنياب الفقر والفاقة

هل نجوا بها من ورطات ما يلجئهم اليه الاجانب بتصرفاتهم هل أحكموا الحصون وسدوا الثنور

هل نالوا بها من المنعة ما يدفع عنهم غارة الاعداء عليهم

هل بلنوا من البصر بالمواقب والتصرف فى الافكار حدا يحل ُعزائم الطامعين عنهم

هل وجدت فيهم قلوب ما زجتها روح الحياة الوطنية فهى تؤثر مصلحة البلاد على كل مصلحة وتطلبها وان تجاوزت محيط الحياة الدنيا وان بادت فى سبيلها خلفها ورأت على شاكلتها كماكان في كثير من الامم

نم ربما يوجد بينهم أفراد يتفيقهون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شا كلها ويصوغونها في عباراتمتقطعة بترآءلا تعرف غاياتها ولا تعلم بدايتها ووسموا أنفسهم زعماء الحرية أو بسمة أخري على حسب ما يختارون ووقفوا عند هـذا الحد ومنهم آخرون عمدوا الى العمل بما وصل اليهم من العلم فقلبوا أوضاع المبانى والمساكن وبدلوا هيآت المآكل والملابس والفرش والآنية وسائر الماعون وتنافسوا في تطبيقهاعلى أجود مايكون منها فىالمالك الاجنبية وعدوها من مفاخرهم وعرضوها معرض المباهات فنسفوا يذلك · ثروتهم الي غير بلادهم واعتاضوا أعراض الزينة مما يروق منظره ولا يحمد أثره فأماتوا أرباب الصنائع من قومهم وأهلكوا العاملين في المهن بمدم اقتدارهم أن يقوموا بكل ما تستديه تلك العلوم الجديدة والكماليات الجديدة لان مصانعهم لم تحول الى الطراز الجديد وأيديهم لم تنعود على الصنع الجديد وثروتهم لاتسع جلب الآلات الجديدة من الهلاد البعيدة وهذا جدع لانف الامة يشوه وجهها ويحط بشأنها وماكان هــذا الالان تلك المــاوم

وضمت فيهم على غير أساسها وفجأتهم قبل أوانها

علمتنا التجارب ونطقت مواضى الحوادث بأن المقادين من كل أمة المنتحلين أطوار غيرها يكونون فيها منافذوكوي لتطرق الاعداء اليها وتكون مداركهم مهابط الوساوس ومخازن الدسائس بل يكونون بما أفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين قلدوهم واحتقارمن لم يكن على منالهم مشؤما على أبناء أمنهم يذلونهم ويحقرون أمرهم ويستهينون بجميع أعمالهم وان جلتوان بتى في بعض رجال الامة بقية من الشمم أو نزوع الي معالي الهم انصبوا عليه وأرغموا من أنفه حتى يمحى أثر الشهامة وتخد حرارة الغيرة ويصيراً ولئك المقلدون طلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات يمهدون لهم السبل ويفتحون الابواب ثم يشتون أقدامهم و يمكنون سلطتهم ذلك بأنهم لا يعلمون فضلا لفيرهم ولا يظنون ان قرة تغالب قواهم

أقول ولا أخشى لوماً لوكان في البلاد الافضائية عدد قليل من تلك الطلائم عند ماتفلب على بعض أراضيها الانكليزلما بارحوها أبد الآبدين فان نتيجة العلم عند هؤلاء ليست الا توطيد المسالك والركون الى قرة مقلديهم واستقبال مشارق فنونهم فيبالغون في تطمين النفوس وتسكين القلوب حتى يزايلوا الوحشة التى قد يصون بها الناس حقوقهم ويحفظون بها استقلالهم ولهذا لوطرق الاجانب أرضاً لأية أمة تري هؤلاء المتعلمين فيها يقبلون عليهم ويعرضون أنفسهم لحدمتهم بعد الاستبشار بقدومهم ويكونون بطانة لسم ومواضع لثقتهم كأنماهم منهم ويعدون الغلبة الاجنبية في بلادهم مباركة عليهم وعلى أعقابهم

نفا الحيلة وما الوسيلة والجرائد بعيدة القائدة بعيدة الاثر لو صحت الضمائر

فيها والعاوم الجديدة لسوء استمالها رأينا مارأينا من آثارها والوقت ضيق والخطب شديد. أى جهوري من الاصوات يوقظ الراقدين على حشايا الغفلات أي قاصفة تزعج الطباع الجامدة وتحرك الافكار الحامدة. أي نفخة تبعث هذه الارواح في أجسادها وتحشرها الى مواقف صلاحها وفلاحها

الاقطار فسيحة الجوانب بميدة المناكب. الواصلات عسرة بين الشرق والغربى والجنوبى والشمالي والرؤس مطرقة الى مأتحت القدم أو منفضة الى ما فوق السماء ليس للابصار جولان الي الامام والحلف واليمين والشمال ولا للاسماع اصغاء ولا للنفوس رغبات وللاهواء تحكم وللوساوس شيطان. ماذا ً يصنع المشفقون على الامة والرمن فصير.ماذا يحاولون والافكار محدقة بهم بأي سبب يتمسكون ورسل المنايا على أبوابهم لا أطيل عليك بحثاً ولاأذهب بك في مجالات بميدة من البيان ولكني أستنفت نظرك الى سبب يجمع الامباب ووسميلة تحيط بالوسائل أرسل طرفك الي نشأة الامة التي خملت بمد النباهة وضمفت بمدد القوة واسترقت بمد السيادة وضيمت بمد المنمة وتبيناسباب نهوضها الاول حتى تتبين مضارب الحلل وجراثيم العلل فقسه يكون ماجم كلتها وأنهضهم آحادها ولحم مابين أفرادها وصعدبها اليمكانة تشرف منهاعلى رؤس الامم وتسوسهم وهي فيمقامها بدقيق حكمتها أنما هو دين قوم الاصول محكم القواعد شامل لانواع الحكم باعث علىالالفة داع الى الحبة مُزَكَّ للنفوس مطهر للقلوب من أدران الحسائس منور للمقول باشراق الحق من مطالع قضاياه كافل لكل مايحتاج اليه الانسان من مباتي الاجتماعات البشرية وحافظ وجودهما وينادى بمنتعمديه الي جميع فروع المدية ، فانكانت هـذه شرعها ولها وردت وعنها صدرت فها تراه من

عارض خللها وهبوطها عن مكانها انما يكون من طرح تلك الاصول ونبذها ظهريا وحدوث بدع ليست منها فيشى اقامها المنتقدون مقام الاصول الثابتة واعرضوا عما يرشداليه الدينوعمااتي لاجلهوما أعدته الحكمة الالهية له حتى لم يبقمنه الاأسهاء تذكر وعبارات تقرأ فتكون هذه المحدثات حجابا بين الامةوبين الحق الذي تشعر بندائه احيانا بين جوانحهاه فملاجها الناجع انما يكون برجوعها الىقواعد دينهاوالأخذ باحكامه على ماكان في بدايته وارشاد المامة بمواعظه الوافية بتطهيرالقلوب وتهذيب الاخلاق وايقاد نيران النيرة وجمع الكلمة وبيع الارواح لشرفالامة ولان جرثومة الدين متأصلة فيالنفوس بالوراثة مرن احقاب طويلة والقلوب مطمئنة اليه وفي زواياها نور خنى من محبته فلا يحتاج القائم باحياءالامة الا الىنفخة واحدة يسري نفثها فيجميع الارواح لاقرب وقت فاذا قاموا لشؤونهم ووضموا أقدامهم على طريق نجاحهم وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم فلا يمجزه بمد أن يبلغوابسيرهم منتهى الكمال الانساني ومن طلب اصلاح أمة شانهـا ماذكرنا بوسيلة سوي هذه فقد ركب بهـا شططا وجمل النهاية بداية وانعكست التربية وخالف فيها نظام الوجود فينعكس عليه القصد ولايزيد الامة الانجسا ولايكسبهاالا تمساه هل تمجب أيها القاىء من قولى ان الاصول الدينية الحقةالمبرأة من محدثاتالبدع تنشيءُ للامم قوة الآتحاد وأنتلاف الشمل وتفضيل الشرف على لذة الحياة وتبعثها على اقتناء الفضائل وتوسيم دائرة المعارف وتنتهي بهـا الي اقصى غامة في المدنية ، ان عبت فان عبي من عبك اشد هل نسبت ناريخ الامة العربية وما كانت عليه قبل بعثه الدين من الهمجية والشتات وآيان الدنايا والمنكرات حتى اذا جاءها الدين فوحدها وقواها وهـ نبها ونور عقولها وقوم اخلاقهـا

وســدد احــكامها فسادت على العالم وساست من تولته بسيـأسة العــدل والانصاف وبعد انكانت عقول أبنائها في غفلة عن لوازم المدنية ومقضياتها نبهتها شريمتها وآيات دينها الى طلب الفنون المتنوعة والتبحر فيها ونقلوا الي بلادهم طب بقراط وجالينوس وهنندسة اقليدس وهيئة بطليبوس وحكمة افلاطون وارسطو وما كانوا قبل الدين فيشيء من هــذا وكل امة سادت تحت هذا اللو اء أعاكانت قوتها ومدنيها فيالتمسك بأصول دينها اه وقد جاءت الحوادت مصدفة لما قاله هذاالحكيم لان الباحث في امر المسلمين يجد لاول وهلة لن لاخلاف فيأن الشموب الاسلاميـة فيأسو إالاحوال ويرى البلايا والنو ثب المحتاطة بهم من كل مكان متحدة ومتفقة وسريان عامل الفساد والانقلاب الموجب للتنازع والحـلاف الداعىلتغيير فطرتهأ الروحية واحد وانفكاك الرابطة الجامعة المنحلة بالتراخي والانحرف عن اجابة داعي العقل الي الوفاق والآيحاد حاصل بشهوة واحدة واتجاءواحد ، ويري ان كل امة من الملل أخذت تترقى في هذا العصر باوفر نصيب الا الملة الاسلامية ظاهر ذلك على صفحات الجرائد وألسنة التلفرافات واخبار البريد ورواة الاحاديت على اختلاق طبقاتهم وعاداتهم ودياناتهم ومواقعهم من الارض

فالوثنيون لهم دولة قويه قامت وجارت اوروبا وسايرتها خطوة بخطوة وضر بت ممها بكل سهم وهي أعن دولة شرقية الآن الاوهى اليابان \* تراها مجدة في طريق المدنية وقد الفت الامتيازات التي هى في الحقيقة ونفس الامر حكومة داخل حكومة «والحبشة وهي الامة التي ترميما اهل المدنية بالتوحش عقدت العقود وكتبت المهود ووقفت لاكثر من دولة من الدول وقهرتها

وترضت لمن الواهامن الدول الاوروباوية وظفرت بكل ماطلبته في سلم وحرب النه كان في الشرق روح خبيث يحول دون الشرق كما يتوهم المتوهمون فلاذا لم يلامس هذا الروح غير المسلمين أليس من ذكر ناهم شرقيين اليس اليهود وهم جماعات قد سابقوا حكومات أوروبا ولم يتوقفوا على حكومة ونهضوا حتى ملكوا المراتب والوظائف فضلا عن معرفة سبل الكسب باسبابه ووسائله وأوروبا الآن تتبرم منهم وتضطهدهم بكل مكان متبوّؤن كل قطر وكل قطر بلاده لا بد من التسليم لذلك الحكيم بان انحطاط هذه الملة آتى من مفارقة علة ارتقلها ونشأتها وتقدمها وهو الدين الذسي جمع الكلمة وانهض الآحاد ، ولم يكن من جهة اختلاف طبائع الاقطار لانهم يسكنون كل أرض ويتبوّؤن كل قطر ومن بلادهم الحار والبارد والمتوسط والمعتدل

ان أصول الاديان وتماليمها وآدابها كلها صحيحة متينة وهي في الديانة الاسلامية أصح وأمتن وهي الاس المتين لجمع الكلمة مع ارتقاء الآخذين بها الي أوج القضائل والاشراف على جميع الناس وفيها الهداية التامة لانواع العلوم والفنون ولاخلاف في ان انحراف المسلمين عن جادتها هو الذي سابهم ما كسبوا فلا سبيل لارجاع سيادتهم واجتماع كلتهم الا رجوعهم اليها

ان لم يكن هذا الانخذال سببه مفارقة الدين عرفني كيف تغمل شرذمة ما لا تقدر مئات من الملابين ان تغمله لاجرم اما ان تكون هذه الشرذمة ارتقت عن أفق الانسانية الى عالمساوى أعلى أو تكون تلك الملابين انحطت عن أفقها الانساني الى أفق البهائم المجاوات يذهل المتفكر اذا أممن النظر في جيش لا يزيد عن المشرين الفا في عهد الدولة الاموية يفتح البلاد تحت قيادة محتيبه بن مسلم الباهلي الى ان بصل كلشغر ببلاد الصين وبين ان يرى

تسعة ملايين من الجاوة مثلا كلهم شوافع لا يتوسطهم خارجى ولا يتبطنهم شيعي مستسلمين لثمانية آلاف عسكرى هولاندي أو سبعين مليونا من المسلمين في الهند محكومين بكذا عسكري انكليزي كيف لا يحكم بان اسلام هؤلاء غير أولئك والا لتناسبت الطباع بين الطرفين

والذي يريد احياء تماليم الدين وفضائله وآدابه لا يحتاج للحرب ولا بتكليف الحوارق والمعجزات لان الذين يراد احياؤه فيهم معتقدون بان جميع ما جاء به حق وان معجزة القرآن باقية الي الابد وانما الذي يصد عن الارشاد والتعليم هي بذور الشقاق النربية التي تبذرها الاجانب بين المسلمين وهذه لا نتكلف لدفيها بشيء غير عدم الالتفات اليها والتحقق بانها زخرف باطل وشهوات تغلب على الارواح فتكتنفها ولا تزال بها حتى تورثها الخول والحنود وتسير بها في طريق الفجور والشرور وتفتح عليها أبواب الحراب والدمار

يكفينا اعتقاد العلماء ان هذا الاصلاح مطلوب منهم وموكول لهم وهم المسؤلون عنه بين يدى الحالق والمخلوق فيشربوا قلوب القوم معانى الدين الحقيقية حتى تستعد ضعفاء الابدان لنلق روح الحياة فيجتمع شرقيهم وغريهم ويميدون اليهم مجدهم

يلافون البدع والتعاليم الفاسدة التي جعلت المسلمين شيعا واذاقت بعضهم بأس بعض ولا تزال تزبد فى الامة تفريقا حتى زعزعت العقائد وافسدت الآداب وجرأت الناس على استباحة المحظورات واصبح بها اقبح الاثر فى العوائد والاعال والاخلاق

يحلف كل من وقف على اسباب انتشار الدين الاسلامى بان هذا الدين ضيمته اصحابه ولو وجد دعاة لما بتى صنم يعبد ولا هيكل يقصد ولابيعة تشاد ولاكنيسة تقام ولظل الناس يدخلون فيه افواجا من الملل حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله

مصاب وأي مصاب ان اصحاب هــذا الدين الشريف لم يكتفوا بددم الدعوة اليه حتي اوقفوا سيره باقوالهم واعمالهم المخالفة لهديه

صار الحمل ثقيلا على اكتاف المسلمين واصبحوا مسخرين للاوروباويين لانهم انسوهم بما حملوه اليهم من تقاليدهم وتماليمهم الغلظة الدينية الأمورين بها وذموا لهم الدين وانسوهم آدابه حتى صار لا يستأنس منهم عقل ولارشد اضاعوا فهر الغلبة وقهر الحجة وقبلوا الاهانة في دينهم ودنياهم

أى رجل معتوه يقول ان أوروبا تاركة لديها وتقاليدها القديمة ونصائح رؤساء الاديان فيها ان أوروبا تمض على دبها بالنواجذ ولم تصل الي ما وصلت اليه بالملل الظاهرة لنا التي هي عبارة عن تمليم الهنوز وتلقي العلوم الا بعد اصلاح ذاتهم فى خاصة انفسهم بالاصلاح الديني الدى هو رأس الحكمة والصلاح بلغ مقدار اعتناء المسيحيين بامر ديهم ان جبانة مدينة بيشه فى مملكة ايتاليا المسهاة (كامبوسانتو) أى الميدان المقدس فى وسطها مربع طينه كله عبلوب من أرض اورشليم جلبوه على المراكب تبركا بتلك الطينة المقدسة يزرعون فيها الازهار والاعشاب التي تراحبها مقابر موتاهم

واعجب من هذا الكنائس الطوافة التي تمخر في الانهر مثل ما يشاهد دوا ما في نهر السين بين بون دى لو كونكاروبين دي سلفريتو وهذه الكنائس مرسلة من قبل الجمية الانجيلية البريطانية بنية ان يصلى فيها الذين هم في حاجة الى الممابد من القائمين على ضفاف الانهر والكنائس بميدة عنهم تأمل لعلاقات الشعوب البلقانية معرؤ سائهم ديانة وسياسة وانظر لعلاقة

ايرلاندا مع فرانسا من جهـة المتقد ثم سرح الطرف فى امر الحرب الاميريكانية الاسبانيوليه واثرها المخلف عند أمتى الحريه انكلترا وفرنسا فقد كان ضلم الاولى مع الاول والثانية مع الثانية

ان عوامل السياسة مهما انحرفت فنصائح أرباب الدين وعلاقة الدين فى القلوبلا تزول

كل هــذا كان يدعو أهل العــلم ان يهتموا بامر الدين وينبهوا الحواطر والنفوس دي يرد هذا السيل الجارف الذي أحاط بالملة

اذا كانجماعة ( تركيا الفتاة) دعاة للاصلاح وأهل بصر بالنظر في شؤون الامة والسير بها لي طريق يؤدي الي مواطن الراحة والسمادة كما يقولون وقد ارادوا ان ينالو بمملهم هذا سمادة الحياة وحياة السمادة لا يحلون عقدا ولا ينكثون عهدا فيا بالهم يثيرون احقادا كامنة من ورائها ضرام وأي ضرام ويطيب لهم النوم على هذه المزعجات التي نراها بل ما بالهم يزيدون في الطين بلة ويظهرون من المعاتب ما خنى ويفترون على الدولة الكذب

تحسبهم احرارا وهم عبيد ينفذون ارادة غيرهم جاعلين الأجنبي وصياً عليهم في عملهم لانهم دعاة لاوروبا مؤيدين لسياستها ولو لا ذلك لم يحتجوا على فساد سياسة الدولة والسلطان بحوادث الارمن التي سمع الاصم وشاهد الاعمى تدبيرها بيد الاعداء لقلب كيان الدولة

قاموا بدعوتهم ولم يجــدوا لهم وجهة الاأوروبا ومصر ولم ندركيف تنصرهم أوروبا ان كانوا على الحق أوكيف يكونون من أهــل الحق وهم يمضدون مطالبها

ان أوروبا لوكانت وقفت نفسهالازالة كل فساد كما تفول فلم ثم تعرض

لاغاثة أهالي كوبا كا تعرضت لاغاثة أهالي كريد على ان الظلم في كوباكان مما لا ريب فيه لان حمل أهلها على العصبان والظلم في كريد مزعوم به لان نيران الثورة الدى شبت بالدسائس التي سادفت النفوس الحبيثة الحبولة على على الفتن والشغب كاوصفهم أكابر المسيحيين ومنهم المقدس بولس في رسائله فراجعها ان شئت

لا يخدع الانسان بانتصار بهض الدول للدولة في مسائل مخصوصة كرب القرم أو اخضاع محمد على باشا في مصر فذلك لاسباب مخصوصة مقصورة نص عليها المؤرخون المدققون وظهرت تائجها كما قالوا ومنها ابتلاع مصر وغيرها

أما مصر فقد اصبحت في حال لا تصلح معه لا لحل ولا لعقد فما الذي يبغونه من أهلها وهم مغلوبون على أمرهم لو أرادوا الحير ما قدروا عليه لاشك انهم تخيروها لان هذا النعيق يسر الانكليز دوامه ليشغل الدولة عن أعمالها في مصر وان كان في وسط قوم لا يملكون لا نفسهم نفا ولا ضرا انقطع الامل من أهل أفريقيا لان اغلبهما صبحوا لا يتأدبون الا بآداب الاوروباو ببن وقد هجروا آداب الدين والا تمار باوامره و نواهيه واصبحوا لا يفتخرون الا بفضائل أوروبا ومناقبها (كمصر و تونس والجزائر) و باقيهم على الهمجية والجاهلية كالسودان والمغرب وما بيهما بسيدون عن التأثر بالفجيعة التي نحن فيها

فان كانت جماءة تركيا الفتاة تريد الاصلاح حقيقة وتحتمل عب الدعوة وانقيام فعليها بالقوم الذين فيهم جوامع الفضائل التي تتكون بها الام وتقوم بها الدول . ولن تجد ذلك الافى قارة آسيا . مهط النبوات ومنبت جراثيم الحمر

الجير والسعادة فيها ثلاثة واربعون مليونا من النفوس الشريفة كلهم أحناف من سلالة المغول اولسك اللذين دكو الرواسي ودوخوا المالك بالعزائم القويمة وزعزعوا عروش السلاطين وانتهبوا ثمرات الايام ولم يرضخوا للذل والهوان ولم تلامس ارواحهم خصال السوء كالجبن والرياء والكبر والنفاق والكذب والوقاحة والحيانة واشباه ذلك بما اشتهرت به طوائف السلمين في الشرق واصبح علما لهم عند اوروبا وسمة يعرفون بها

ماذا على دعاة الاصلاح لوضموا هذه القلوب الى قلوب المثمانيين ولحموا بينها بلحمة النسب والدين والجنس بل بلحمة جامعة المصيبة التي تجمع العدو مع عدوه فضلا عن اليقين

ماذا على دعاة الاصلاح لوذكروا هؤلا ، بسلطنتهم العظيمة المعروفة بسلطنة كيوجاك التي أسسها أحدهم باتوخان بن زعيمهم جنكيز خان في القدم الجنوبي من الروسيا في القرن الثالث عشر من الميلاد. ماذا عليهم لوذكروهم بماصارت اليه دولة الروسيا في ذلك الوقت من الاضمحلال حتى عبر عنها مؤرخو تلك الاجيال بانها صارت مملكة تترية به وكيف لا تكون كذلك ولم يبق منها مستقلا الامدينة موسقو التي تأسست سنة ١١٤٧ ميلادية

ماذا عليهم لو ذكروهم بالخراج الذى حملته الروسيا الي خاناتهم خاناتالنتر عن يدوهم صاغرون مدة اكثر من قرنين من سنة ١٣٤٠ الى سنة ١٤١٨

ماذا عليهم لو ذكروهم بحقيقة امرهم وعرفوهم ان القائم المثمان واحدمنهم وان الملة ملهم وماأحراهم ان ينضم الجنس للجنس

ماذا عليهم لوكشفوا لهم عن ممالم الحقائقالتي حجبها التضليل والبمويه وأظهروا لهم صور اليقين التي نكرت على أبصاره وأرشدوه الي مايحتاجون ·

اليه من آداب واصلاح جال

ربما يطوف فى نفوس القوم طأئف النيرة على بلادهم وقومهم وأصل شعبهم بمد هـذا الياس والقنوط المستمر وينتبهون فينظرون الى هـذه الاعمال التي أطمعت الاجانب فى البلاد حتى نازعتنا أسباب الحياة والبقاء وساهمتنا فى الماء والهواء

ربما حملهم النصيحة الى انتهاج منهج الاصلاح بمد ان انخدعوا وقاموا فطالبوا الذين استأثروا بجميع المنافع واماتوا فيناكل كمال من لغة وجنسية وادب ودين ونفوذ وصناعة وتجارة وافقدوا الامة استقلالها حتى هوت في هاوية الياس وتقطعت بها أسباب الرجاء

ربما عملوا للوطن والامة خيرا لانهم أمة مجتمعة ( والعمل للوطن من خواص الامم المجتمة ) ولم تضرب بينهم أوروبا بسور التقاطع والحقد والحسد والبغضاء ولم يكونوا امشاجاً واخلاطاً من أجناس وشعوب شتى مثل بقية طوائف المسلمين

هنـاك موضع الدعوة بين الذين سبق لهم القبض على ازمة المنافع وامتلاك البلاد ولهم عناية كبري بهذا الامر وفيهم خميرة تكوين المالك والايم قولا ومملا ولذة الغلبة نصب اعينهم لاتفوتهم أبداً

كل فرد من أفرادهم مغروس في قابه حب حياة امته وبلاده والعمل لشرف وطنه فلو انهم يرشدون الى الحير الذى سترت ابوابه الاعداء الالداء ويستبين لهم الحد الذي يجب أن يقفوا عنده من جمع الكلمة واستنهاض النفوس لوجدت قويهم أعارف ضعيفهم وغنيهم أمد فقيرهم وراشدهم هدي ضالهم وعالمهم علم جاهلهم حتى يضعوا لانفسهم حدوداً ويشرعوا في

تذكير اعمالهم السابقة ويقوموا فيها بمما تبرشدهم اليه فطرتهم الطبيعية

لم تذهب ولن تذهب منهم تلك الملككات القاضلة كالصدق والامانة والوفاء بالمهود والمحافظة على الشرف والرحمة بالضعيف والاقدام على نصيحة الاقوياء والاعتراف بالحقوق وسمو النظر الي الرغائب السامية

هذا ما نراه من العلاج ومن الناسمن بتكلم بنير هدِّي ولا عقل منير فيسمعك كلاماً غير معقول

ينصحك بالالتجاء لدول اوروبا والاعتماد عليها فى الزام الدولة بالاصلاح على الوجه الذي يرونه أو تراه تلك الدول وغاية هذا الرأى تسليم البلاد لهم ومنهم من يرى ان لا اصلاح الا بتقليد أوروبا فى جميع الشؤون شبرا بشبر وذراعا بذراع وهو على اطلاقه اضلال أي اضلال. ومنهم من اكتنى بالاسف والتحسر وقال ان اصلاح الحال لا يكون الا من جهة الحكام واذا كان صلاح الحكام ميؤسا منه فالاصلاح كذلك

وذهب بعض المثرثرين في هذا الموضوع الي أن الاصلاح يتوقف على نهوض الامة والزامها الحكومة بما تريد منها بثورة كثروة الفرنسيس مثلا وقد جرب هذا في البلاد التي ارادت أوروبا ابتلاعها مشل مصر ولا يزال المسلمون يتململون من سموم لدغاتها ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

الهم أنا نسألك أن تبعث هذه الهمم بعد الموت.وترد التائه الى الصراط المستقيم بعد الفوت.حتى يرجع الى حسن المعتقد بعدما استدبرالمقصد

الهم ايقظ المستغرق منا في منامه المبتهج بلطيف أحلامه .حتى يعلم بان اليقظة خير من الرقاد. والالتئام والاتحاد أجم لحصال الرشاد من التفرقة والمناد الهم ارفع وقرآذاننا ونبه خدر اعصابنا وتفضل علينا بصيحة على لسان عبد من عبادك نسمها فتقرع قلوب الآحاد المتفرقة من أمة عظيمة تبا عدت انحاؤها بالفساد وتناءت اطرافها بالشماق تباينت عاداتها وطبائها بالشعناء فتخشع من هيبة صوته فتجتمع اجتماع الفازع ثم تسكن وتتناجى في أمرها اللم نبأة تجمع الاهولاء المتفرقة وتوحد الاراء المتخالفة حتى ترى الحق حقا فتتبعه والباطل باطل فتتجنبه . اللهم قلب قلوبنا التى بين اصبعيك لينتفض عنها غبار الجهل المتراكم ويزول غين الحبل الذى ران عليها فتفيق من غفلتها وتستنير بنبراس الحكمة . اللم بكاء ونواح وعويل وصياح . واستياء واتفاق على الداء والدواء واشتراك في الاعمال كاشتراك في الاقوال واتحاد في الاتفات على الالتفات حول لواء الحلافة ومناجاة المشرق والمغرب لاعلاء كلة الدين ودفع االضرر عن المسلمين والعمل في طاعة رب العالمين آمين

#### ﴿ تَم ﴾

